

مكت بتمصيش ۳ شايع كامل مسكرق-الغجالذ



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## مطبوتكات بكيته تاعز



مصدر ببحث ﴿ الاشتراكية في الاسلام ﴾

تاليف عبدحميدجودهلتحار الطبعة العاشرة

(لاناک ر مکت بترمصیت ۳ شارع کامل سکتی -البخیالهٔ

دار مصر للطباعة



# بر الترازحمُ الرجم تقديم

الحمد لله ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبــه وسلم .

وبعد ، فلم تبق أثارة من ريب لدى الباحثين الأحرار ، فى أن الإسلام قد تضمن من المبادئ السامية ، ما يجعله أقسط ميزان تقوم عليه طبقات الناس ، وتنتظم أمورهم . ومن المشاهد أنه كلما ارتقى العقل الإنسانى الحاضر فى فهم حقائق الحياة ، واكتشاف خوافيها ، واقتراح شتى الحلول لما يواجه من مشاكلها ، عدنا نحن المسلمين إلى ديننا بعد رؤية هذه الحلول بعودة المرء الذاهل إلى ماضيه الحافل ، وقد اتصل بهذا الماضى فجأة ما أشرقت به صفحته ، وتجددت به ذكرياته ، وسرت فيه كرة أخرى حياته ، لأن الخير الذي يبرق خلال طائفة من مناهج الإصلاح المعاصر ، إنما هو بعض ميراثنا ، فيما آل إلينا من دين عظيم ، ﴿ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

وبين يدى القارئ بحث علمى دقيق فى الاشتراكية الإسلامية ، يجلو هذه الحقيقة ، ويؤكدها ، ويعرض فى صدق وإنصاف للمذاهب الاشتراكية الحديثة التى تمخض عنها عهد اليقظة الأوربية الأخيرة ، فيمحص خيرها من شرها ، ثم يحكم على هذا التفكير الأوربي ، بما له وما عليه ، على حد قول القائل :

وقمد يجيء بخلط فالنحاس لــه

وللأوائل ما فيه من السذهب

ومن المهم أن يعرف الناس أن الإسلام لا يحارب النروات العامة أو الحاصة ، وإنما يحارب تجرد بعض الناس من النروة على حساب تضخمها في ناحية أخرى ، وأن الإسلام لم يقرن الغنى بحق أدبى ولا بحق معنوى ، وفي آيات القرآن ونصوص السنة وأعمال الراشدين من الخلفاء ما أشار إليه المؤلف الباحث ، بل ما فصل الكثير منه تفصيلا ، وخصوصا في حياة أبي ذر الصاحب الأمين لرسول الله . وقد وفق المؤلف إلى إيضاح مواقف أبي ذر ، وأظهر بواعث الإيمان الخالص في حياته المليئة بالكفاح ، والنصح لديسن الله ، والحدب على جمهور المسلمين ، وشرح وجهة نظره رضوان الله عليه والحدب على جمهور المسلمين ، وشرح وجهة نظره رضوان الله عليه في الاعتراض على مظاهر الترف ، وأخلاق الرفاهية التي كانت قد بدأت تعمل عملها بين المسلمين .

ونحن يسرنا أن يتجه الشباب المثقف هذه الوجهة الصالحة ، ونهنىء المؤلف على هذا الإنتاج الطيب ، مقدرين جهده الصادق فى مصادر بحثه المتشعبة ، مؤملين أن يكون له فى نفوس القارئين أثره المنشود .

حسن البنا

## الاشتراكية في الإسلام

إن الباحث فى النظم الاقتصادية السائدة اليوم يرى العالم أجمع يسير نحو الاشتراكية قدما ، فلم يعد الناس يطيقون رؤية الأموال تتكدس فى أيدى بضعة من الأغنياء ، بينا ملايين من البشر يتضورون جوعا .

#### المذاهب الاقتصادية الحديثة:

وقبل أن أبدأ الكلام عن الاشتراكية عامة ، واشتراكية الإسلام بوجه خاص ، أرى لزاما على أن أسرد هنا خلاصة المذاهب الاقتصادية الهامة التى سادت أوربا ، من وقت أن تكونت الدول الحديثة في القرن السادس عشر ، حتى تسهل علينا التفرقة بين مذهب وآخر ، وحتى نلم بالتطورات التى طرأت على المذاهب الاقتصادية ، والعوامل التى أثرت فيها ، حتى وصلت آخر الأمر إلى الشتراكية متهافتة لا تستطيع الوقوف على قدميها ، إلى جانب

اشتراكية الإسلام ثابتة الدعائم ؛ موطدة الأركان .

## ( أ ) مذهب التجاريين :

تكونت الدول العظمى فى القرن السادس عشر ، وكشفت إسبانيا أمريكا ، فتدفق الذهب والفضة إلى إسبانيا ، فبلغت أوج بجدها وعظمتها . وحسبت الدول الأخرى أن هذين المعدنين هما أعظم الثروات نفعا ، فراحت كل دولة تعمل على الإكثار منهما ، وأصدرت التشريعات تحذر من تصديرهما ، حتى لا يقل ما هو موجود منهما فيها . وراحت كل دولة تعمل على تنمية مواردها ، وتنظيم تجارتها ، على أساس أن تكون صادراتها أكثر من وارداتها ، لتحصل بذلك على الفرق بين قيمتى الصادرات والواردات بالعملة الذهبية . ولتدعيم هذا النظام : فرضت على الواردات رسوما بحركية عالية ، واهتمت بالصناعة وعملت على ترقيتها ، حتى يتسنى لكل دولة أن تكفى نفسها بنفسها ، وتصدر الفائض من إنتاجها إلى غيرها من الدول .

جعل هذا النظام الدول كالتاجر سواء بسواء ، تعمل على ترويج بضائعها وإصدارها إلى الخارج ، حتى أصبحت تجارتها الخارجية شغلها الشاغل ، وأصبح لها المقام الأول فيها ، وسمى هذا المذهب الاقتصادى \_ الذى همه اغتناء الشعوب من تكديس المعادن النفيسة \_ مذهب التجاريين ، وقد ساد هذا المذهب ذلك العصر ، ورفرف على أوروبا بأسرها ، على الرغم من مثالبه الجمة . ومن مثالبه : تقييد حرية الأفراد ، وتحريم تصدير الغلال (حتى ساءت حالة الزراعة ) ، وإقامة العقبات في سبيل التجارة .

## ( ب ) المذهب الحر :

ظل مذهب التجاريين مسيطرا على أوربا حتى ظهر فولتير ، وروسو ، وغيرهما ، يدعون إلى الحرية ويمجدونها ، فأثرت دعوتهم في الاقتصاديين ؛ فقام في إنجلتراآدم سميث ( أبو الاقتصاد السياسي ) وفي فرنسا الطبيعيون ( الفزيو كرات ) ، قاموا بنقد مله التجاريين ، ودعوا إلى حرية التجارة ، وتحطيم الحواجز الجمركية ، وكان شعارهم : « دعه يعمل ، دعه يمر » Passer أي دع كل فرد يعمل وحرية ، فلو ترك كل فرد يعمل هملحته ، دون تدخل من الحكومة ، لخدم مصلحته على أكمل مصلحته ، دون تدخل من الحكومة ، لخدم مصلحته على أكمل وجه ، ولخدم مصلحة المجموع في الوقت نفسه . ولقد لقيت هذه الآراء من الحكومات أذنا واعية فطبقتها ، وأطلقت الحرية للأشخاص ، وأزالت الحواجز الجمركية ، وعرف هذا المذهب

بالمذهب الحر .

وكان من ثمار تطبيقه ظهور فئة الأغنياء الرأسماليين ، وفئة الفقراء المعدمين ، وساعد على توسّع الشقة بين الفئتين ، ظهور الشورة الصناعية ، واختراع الآلات ، وانتشار استعمالها في الصناعات الكبيرة ، الأمر الذي در على أرباب الأعمال أرباحا وفيرة ، فزادوا على غناهم غنى ، وحط أجر العامل ، لإحلال الآلات محله ، فزاد على فقره فقرا .

## ( ج ) الاشتراكية :

وتلفت بعض المعنيين بشئون الطبقات فهالهم انحطاط طبقة العمال ، وارتفاع طبقة الأغنياء على أكتافهم ، وعزوا الشقاء الخيم على العالم ، وذلك التفاوت الكبير بين الرأسماليين والعمال ، إلى تطبيق المذهب الحر ، ذلك المذهب الذي أطلق الحرية لنفر من الرجال ، فراحوا يعملون على كسب المال ، وتكديس الثروات بين أيديهم ، دون الالتفات إلى العمال الذين هم منبع هذه الثروات . وقد هيأ لهم ذلك المذهب الجائر الفرصة لهضم حقوق العمال، فهم يحدون لهم أجر الكفاف ، والعمال يقبلون ذلك مضطرين تحت ضغط الحاجة ، ليدفعوا غائلة الجوع عنهم وعن عيالهم . وقد قال المشفقون

على الطبقات الفقيرة: إن النتيجة الطبيعية للمذهب الحرهبى الإخلال بالتوازن الاجتاعى ، وإن الثروات العظيمة التى يكدسها الممولون ، ليست ثمرة جهودهم وحدهم ، بل ثمرة جهود العمال أيضا . وإن السلع المنتجة هى اشتراك بين جهود العمال ورأس المال ، فينبغى على ذلك ألا يستحوذ صاحب رأس المال على الربح جميعه ، ويضيفه إلى رأس ماله لينميه ، بل العدل يقضى أن يكون رأس المال اشتراكا بين العمال والممولين ؛ وقد عرف هذا المذهب الجديد بالاشتراكية .

وكان رسول الاشتراكية ، كارل ماركس ، الألماني ، وقد أخذ كثيرا من آرائه الاقتصادية عن اقتصاديي القرن التاسع عشر ، ولكنه تميز عنهم بفلسفته الاجتماعية ، فقد أسس مذهبه الاقتصادي على أساس مذهب سياسي يعرف بالمادية التاريخية . وهذا المذهب يرجع جميع التطورات والتقلبات التي تصيب المجتمع في زمان ما ، ومكان ما ، إلى كفاح الطبقات لتحسين حالها : ففي الأزمان الغابرة ، قام الكفاح بين الأحرار والأرقاء ، إلى أن تحرر الرقيق . ثم انتقل الكفاح إلى الأشراف والعامة ، فقامت الثورة الفرنسية على أكتاف العامة ، على المتحتى انمحق الأشراف . ونشأت طبقة متوسطة تملك أموال ، ولم يلبث وراحت هذه الطبقة تنمى هذه الأموال بتشغيل العمال ، ولم يلبث

أن نشأ الكفاح بينها وبين العمال ، ولا يزال هذا الكفاح ناشبا حتى الآن . ويرى كارل ماركس قياسا على ما مضى من كفاح بين الطبقات ، أن هذا الكفاح بين الرأسماليين والعمال سيبقى ناشبا حتى يتلاءم نظام الملكية مع نظام الإنتاج ، أى حتى تصير الملكية اشتراكية ، لأن الإنتاج اشتراك بين العامل وبين رأس المال .

وإن الدارس للمذاهب الاشتراكية ، يرى اختلافا كبيرا بينها . فثم اختلاف بين الاشتراكية الديمقراطية ، والاشتراكية الوطنية ( النازية ) ، والشيوعية ، والمركسية ( اشتراكية رأس المال ) . ولكنها على الرغم من هذا الاختلاف تتحد جميعا في خواص ثلاث ، هي :

١ -- تقويض النظام الحالى ، وتشتتد نظام جديد على أنقاضه ،
 يضمن توزيع الثروة توزيعا عادلا بين الأفراد .

٢ ـــ إلغاء الملكية الخاصة ( ثروات الإنتاج ) : كرأس المال ،
 والأرض ، والمصانع ؛ على أن تستولى الدولة على هذه الملكيات جميعها ، وتجعلها ملكية عامة تديرها للمصلحة العامة .

٣ ــ يشتغل الأفراد لحساب الدولة ، بأجور تعطى لهم بالتساوى ، على أساس قيمة العمل الذى ينتجه كل منهم ، وتبعا لذلك لا يكون هناك دخل للأفراد سوى الأجور

#### ( د ) الشيوعية :

وأرى قبل أن أنتقل من هذا الموضوع ، أن أذكر نبذة عسن الشيوعية ، حتى يمكن التفرقة بينها وبين الاشتراكية ، وحتى نلم بجميع المذاهب الاقتصادية الهامة :

فالشيوعية أقدم المذاهب الاشتراكية ، وتتميز عنها بشيئين :

أولهما ــ أنها تحرم الملكية الخاصة فى جميع صورها ، فهى لا تفرق بين ثسروات الإنتاج وثسروات الاستهلاك ، كما تفعـــل الاشتراكية ، بل تنادى بإلغاء الملكية الخاصة إلغاء تاما .

وثانيهما \_ أن لها في التوزيع قاعدة خاصة ، وهي : « لكل على حسب حاجته، ومن كل على حسب قدرته»، أي أن على كل فرد أن يعمل على قدر قوته ، وأن على الحكومة أن تمده بما يسد حاجته .

#### \* \* \*

هذه هى خلاصة المذاهب الاقتصادية التى سادت العالم مذ تكونت الدول العظمى إلى اليوم . وإن الباحث فى هذه النظريات والمذاهب يرى بجلاء أن التطرف كان صفتها اللازمة ، فلا قسط ولا اعتدال : فمذهب التجاريين غولى فى تطبيقه ، والاشتراكية المتباينة غالت فى طلباتها . ونرى أن كلا من أنصار هذه المذاهب يزعم أن مذهبه هو المذهب الذى يضمن السعادة والرفاهية للجميع ، ولكن أغلب هذه المذاهب جرب وطبق ، فلم يات بالنتيجة المرجوة ، و لم يزدد العالم به إلا سوءا على سوء .

## الاشتراكية ركن من أركان الدين الإسلامي:

ولو عاد أنصار هذه المذاهب كلها معنا إلى صدر الإسلام ، لرأوا اشتراكية عادلة معتدلة ، تجمع بين الحرية والاشتراكية ، ولا تترك الغنى يلتهم الفقير ، ولا الجاهل يتساوى مع العالم ، ولا الذيسن يعملون مع الذين لا يعملون ؛ بل كانت اشتراكية محببة ، ضمنت السعادة والرفاهية للجميع .

ظهرت الاشتراكية الأوربية من نحو خمسين سنة ، ورأى بعض الاقتصاديين في ظهورها دليلا على ارتقاء البشرية ورفعتها ؛ فقد تعلم العالم أخيرا كيف تتضامن الطبقات لخير المجموع وسعادته . ويزعم الاقتصاديون الأوربيون أن الاشتراكية وليدة التفكير الأوربي ، ولا تعجب لزعمهم هذا ، فهم يدعون دائما أن كل رقى وليد التفكير الأوربي . ألم يقولوا بأن الحرية والإخاء والمساواة من نتاج الثورة الفرنسية ؟ ألم يمجدوا تلك الثورة التي أطاحت رعوسا كثيرة ، وجرت في سبيلها الدماء أنهارا ؟ متجاهلين أن الحرية والإخاء والمناء أنهارا ؟ متجاهلين أن الحرية والإخاء والمناء أنهارا ؟ متجاهلين أن الحرية والإخاء والمناء أنهارا ؟ متجاهلين أن الخرية والإخاء والمناء أنهارا ؟ متجاهلين أن الحرية والإخاء والمناء أنهارا ؟ متجاهلين أن المربية والإخاء والمناء أنهارا ؟ متجاهلين أن الحرية والإخاء والمناء أنهارا ؟ متجاهلين أن الحرية والمناء أنهارا ؟ والمناء أنهارا ؟ والمناء أنهارا ؟ والمناء أنهارا ؟ والمناء أنهارا المناء أنهارا المناء أنهارا ؟ والمناء أنهارا المناء أنهارا ؟ والمناء أنهارا كلاء المناء أنهارا المناء أنهارا ؟ والمناء أنهارا المناء أنهارا المناء أنهارا المناء أنهارا الم

والمساواة من غرس الدين الإسلامي ، متناسين أن الإسلام هو الذي تعهد هذه المبادئ حتى نمت وترعرعت ، وأظلت العالم . إن كانوا يجهلون ذلك فها نحن أولاء نقص عليهم طرفا مما وقع في صدر الإسلام ، قبل الثورة الفرنسية بأكثر من ألف عام :

أجرى عمرو بن العاص الخيل بمصر ، فأقبلت فرس ، فلما رآها الناس ، قام محمد بن عمرو بن العاص فقال :

\_ فرسى ورب الكعبة!

فلما دنت الفرس عرفها صاحبها المصرى فقال:

ـــ فرسي ورب الكعبة !

فقام محمد بن عمرو إلى المصرى فضربه بالسوط ، وقال :

ـــ خذها وأنا ابن الأكرمين .

بلغ ذلك عمرو بن العاص ، فخشى أن يشكو المصرى ما ناله لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فحبس الرجل ؛ ولكنه انفلت من سجنه ، وأتى عمر '، فأرسل عمر إلى عمرو أن يأتيه من فوره ومعه ابنه محمد ، فلما مثلا أمام أمير المؤمنين أعطى عمر درتة للمصرى وقال له :

ـــ اضرب بها ابن الأكرمين .

فأخذها الرجل وضرب محمدا ، ثم طلب منه أن يضرب بها عمرو

ابن العاص نفسه قائلا:

\_ فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه .

فقال المصرى:

\_ يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني .

فقال عمر:

\_\_ أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه ، حتى تكون أنت الذى تدعه .

ثم وجه الكلام إلى عمرو وقال قولته المدوية ، قبل الثورة الفرنسية بأكثر من ألف عام .

\_\_ أيا عمرو ، متى تعبَّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟
وفى الإخاء قال الله فى كتابه العزيز : ﴿ إِنَمَا المؤمنون إِخوة ﴾ ،
وقد آخى رسول الله عَيِّلَةُ بين المهاجرين والأنصار عقب الهجرة .
ومن كلامة عَيِّلَةُ : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه \_\_ أى لأخيه المسلم \_ ما يحب لنفسه ).

وقال عَلَيْتُكُم في خطبة الوداع :

( أيها الناس ، اسمعوا قولى واعقلوه ، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم ، والمسلمون إخوة ، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه ، فلا تظلمن أنفسكم ) .

وقال عَلَيْكُ في المساواة: ( إن المسلمين سواسية كأسنان المشط ) ، وقال تعالى في كتابه العزيز: ﴿ إِنْ أَكْرِمُكُم عند اللهُ أَتْقَاكُم ﴾ .

وقامت مشادة بين أبى ذر وبلال ، وكانت أمه أعجمية ، فعير أبو ذر بلالا بأمه ، فشكاه إلى النبى ، فقال عَلَيْكُ لأبى ذر :

. يا أبا ذر ، ارفع رأسك فانظر ، ثم اعلم أنك لست بأفضل
 من أحمر فيها و لا أسود ، إلا أن تفضله بعمل ) .

وقد مر عمر بمكة ، فرأى الخدم وقوفا لا يأكلون مع سادتهم ، فغضب وقال لساداتهم مؤنبا : « ما لقوم يستأثرون على خدامهم !» ثم دعا بالخدم فأكلوا مع السادة في جفان واحدة .

هذه أمثلة للحرية والإخاء والمساواة في الإسلام ، ولا أحسب أن الحرية والإخاء التي جاءت بها الثورة الفرنسية تتطال إلى مثل هذا ، أو تطمع في أن تصل إلى مثله ، ولكنها الأغراض تلبس الباطل ثوب الحق ..

رأينا أن أوربة لم تعرف الاشتراكية إلا من خمسين سنة فقط ، أما الإسلام فقد كانت الاشتراكية ركنا من أركانه ، لا يستقيم إلا به ، فقد جعل الإسلام للفقير حقا معلوما من مال الغنى ، وقد جعل الزكاة ردفا للصلاة ، قال الله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا

الزكاة ، لقد افترض الله على المسلمين صدقة أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم ، وفرض على الأغنياء دفع ٢,٥ فى المائة من رءوس أموالهم كل عام ؛ يتسلمها بيت مال المسلمين ليوزعها على الفقراء والمساكين وابن السبيل ، كما فرض على الإبل صدقة ، وعلى الغنم صدقة ، وعلى العروض صدقة ، وفى الفطر صدقة .

## الفرق بين اشتراكية الإسلام والاشتراكية الحديثة :

لم تقل اشتراكية الإسلام بالغاء الملكيات ، وتشغيل الناس جميعا الحديثة . ولكن جاءت اشتراكية الإسلام ، مخففة من الفوارق بين الخديثة . ولكن جاءت اشتراكية الإسلام ، مخففة من الفوارق بين الناس ، دون الالتجاء إلى مصادرة الملكيات ؛ لأن الإسلام يعلم أن المساواة المطلقة بين الناس لا تتفق مع النواميس الطبيعية ، فكيف تساوى الجاهل بالعالم ؟ والبليد والنشيط ؟ قال تعالى في كتاب العزيز : ﴿ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ﴾ لأن في وجود الطبقات المتباينة عمار الكون . وقال عز شأنه : ﴿ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ . وقد نص القرآن على أن كل فرد لا ينال إلا بقدر سعيه : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ . ترك الإسلام لكل إنسان رأس ماله ، وترك له حرية التصرف (أبو ذر الغفارى)

فيه ؛ لأن الإسلام يعلم أن العمل هو رأس مال كل إنسان بمفرده ، وهو مناط سعادة كل فرد فى نفسه ، فلو علم الفرد أن تمرة عمله ستعود إليه ، لجد ونشط ، وعمل واجتهد ؛ أما إذا أيقن أنه يزرع ليجنى غيره ، ويكد ليشاركه سواه ، فترت همته ، وقعد عن إجهاد قواه العقلية والجسمية ، فيما لا يجنى من ثمرته إلا الكفاف .

علم الإسلام كل هذا ، فلم يأت باشتراكية هدامة ، ولكن جاء باشتراكية معتدلة ، لم تقل بمساواة الناس بعضهم ببعض مساواة مطلقة ، تدعو إلى التكاسل والتواكل ، وانمحاء آية التفاضل من صفحات الوجود ، و لم تترك للفرد الحرية المطلقة التي تؤدى إلى استثثار طبقة من الناس بالمال والتكاثر به دون الفقراء ، بل تركت حق المالك له لا يشاركه فيه ، على أن يؤدى زكاته للفقراء ، فكانت اشتراكية الإسلام ، التي شرعت من أكثر من ألف عام ، تجمع بين ما جاءت به المذاهب الجديدة ، وتمزج بين ما تناكر من المطالب حديثا . تجمع بين ما جاء به المذهب الحر المتطرف ، والمذهب الاشتراكي المتطرف ، فجاءت اشتراكية عادلة ، لا تطرف فيها ولا مغالاة .

ولم يكتف الإسلام بما فرضه للفقير من مال الغنى ، بل حبب في الإنفاق ، وتوعد الذين يكنزون المال بعذاب أليم ، حتى ينفق الأغنياء

مالهم على الفقراء ، فتقل الفوارق بين الناس ، قال الله تعالى تحبيبا في الإنفاق : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البُّرْ حَتَّى تَنْفَقُوا مُمَا تَحْبُونَ ﴾ . وقال يتوعد كانزى المال : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم \* يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتنزون ﴾ . وقال تعالى تحبيبًا في العطاء : ﴿ فَأَمَا مِنْ أَعْطَى واتقى \*وصدق بالحسنى \* فسنيسره لليسرى ﴾. وقال عَيْضُهُ ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا ) . وأراد عَلِيْكُ أَن يعوِّد جميع المسلمين التصدق ، فقال : ( على كل مسلم صدقة ) ، فقالوا : يا نبي الله ، فمن لم يجد ؟ قال : ( يعمل بيده ، فينفع نفسه ويتصدق ). قالوا : فإن لم يجد ؟ ، قال : (يعين ذا الحاجة الملهوف )، قالوا : فإن لم يجد ؟ ، قال : ( فليعمل بالمعروف ، وليمسك عن الشر ، فإنها صدقة ) .

## توزيع المال في عهد الرسول :

لما عاد النبي إلى المدينة بعد فتح مكة ، واستتب الأمر له ، أوفد عشَّاريه ليجمعوا له عشر إيراد القبائل التي دانت للإسلام من غير أن

يتعرضوا لأموالها ، واتجه كل واحد وجهته ، فتقبلتهم القبائل بالترحاب.ولما عادوا إلى المدينة جعل الرسول عين يوزع ما جمع على المسلمين بالتساوى ، وكان النبى يعطى الجزية وما يصالح عليه من المال لكافة المسلمين ، وكان يأخذ الخمس مما يفيء الله عليهم ، فيقوم بنوزيعه على ذوى القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، فيزيد بذلك في أنصبتهم ، وقد قال عين في ذلك : ( ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ) .

لقد كان محمد عَيْقِ للإسلام رسولا ، وللاشتراكية إماما ، ولله در شوق إذ يقول :

الاشتراكيــون ، أنت إمامهـــم

لـولا دعــاوى القــوم والغلــواء

داويت متئسدا وداووا طفسسرة

وأخف من بعض الدواء المداء

الحرب في حـق لـديك شريعـة

ومسن السمسوم الناقعسات دواء

والبر عندك ذمسة وفسريضة

لا منسة ممنونسة وحبساء

جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكلة سواء فالكل في حلق الحياة سواء فللوان إنسانسا تخير مللة

ما اختار إلا دينك الفقراء

استمر المال يتدفق على المدينة في عهد الرسول ، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بتوزيعه على الجميع بالتساوى ، فرفرفت السعادة على المسلمين ، وأحب الفقراء الأغنياء ، وجعل الأغنياء ينفقون على الفقراء ، لأنهم تعلموا أن ما ينفقونه باق لهم عند الله ، وسيؤجرون عليه في الآخرة ، ألم يقل الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين : ﴿ إِن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ﴾ .

#### قانون التوريث :

نجحت الاشتراكية الإسلامية فيما أخفقت فيه جميع المذاهب الاقتصادية، نجحت في تحبيب الفقراء في الأغنياء في الفقراء، وفي العمل في القضاء على الفروق الاجتاعية، دون إثارة فريق على فريق، أو التضحية بمصالح فريق لمصلحة فريق، ومما ساعد على إيجاد

التوازن بين الطبقات قانون الميراث الإسلامي ، الذي يقضى بأن يرث جميع أبناء الميت تركته ، فساعد هذا على توزيع الثروة على أكبر عدد ممكن ، بعكس قانون التوريث الإنجليزي الذي يقضى بأن يرث الابن الأكبر وحده ما تركه والده المتوفى ، مما يكدس مال الأسرة جميعا في يد فرد واحد ، الأمر الذي ينتج عنه ، إلى جانب وقوع النفرة بين الأشقاء ، اختلال التوازن بين الطبقات .

## محاولة التحرر من الاشتراكية الإسلامية :

قبض رسول الله عَلَيْتُهُ ، وبويع أبو بكر خليفة للرسول ، وأراد بعض المسلمين أن يتحرروا من اشتراكية الإسلام بأن يمتنعوا عن تأدية الزكاة ؛ وقد احتج بعضهم بقوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وصل عليهم إن صلاتك سكسن لمم ﴾ . وقالوا : لسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا ، يريدون بذلك الرسول ، وأنشد بعضهم :

أطعنـــا رسول الله إذ كان بينـــــا

فواعجبا ما بال ملك أبي بكسر

اعتبر أبو بكر أولئك الذين يريدون التحرر من اشتراكية الإسلام بمنع الزكاة مرتدين عن دينهم ، لأنهم بمنعهم الزكاة يقوضون ركنا من أركان

الإسلام الخمسة ، فعزم على محاربتهم ، فقال له عمر :

\_ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عَلَيْكَهِ : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه ، إلا بحقه ، وحسابه على الله ) .

ونصحه عمر أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ، ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ، ثم هم بعد ذلك يزكون .

فقال أبو بكر لعمر:

\_ أجبار فى الجاهلية خوّار فى الإسلام ؟ إنه قد انقطع الوحى ، وتم الدين ، أو ينقص وأنا حى ؟ والله لأقتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال . والله لو منعونى عناقا ( عنزا ) كانوا يؤدونها إلى رسول الله عَيْنِيَا ، لقاتلتهم على منعها .

وعقد أبو بكر أحد عشر لواء لقتال هؤلاء المرتدين ، الذين يريدون التحرر من اشتراكية الإسلام ، فانتصر عليهم ، وأرغمهم على أن يأتوا بالزكاة عن يدوهم صاغرون ، وبذلك خرج المبدأ ظافرا منتصرا ، يقرر للفقير حقه على الغنى ، وللضعيف حقه على القوى ، وخرجت اشتراكية الإسلام من حروب الردة قوية مدعمة الأركان .

#### الاشتراكية في عهد عمر:

استمر أبو بكر يقسم الأموال التي تصل إلى بيت المال بالتساوى على المسلمين كافة ، كما كان الحال في عهد الرسول ، ولكن لما تولى الأمر عمر بن الحطاب ، رأى أن تسوية المسلمين جميعا بعضهم ببعض إجحاف بالسابقين في الإسلام ، والمجاهدين في سبيل الله ، فقام يخطب الناس ، ليوضح لهم سياسته المالية الجديدة ، قال : « والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، وما أنا أحق به من أحد ، والله ما من المسلمين من أحد إلا وله في هذا المال نصيب ، إلا عبدا ما من المسلمين من أحد إلا وله في هذا المال نصيب ، إلا عبدا الله ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وقدمه في الإسلام ، والرجل وعناؤه في الإسلام ، والرجل وصاحبه ، والله لئن بقيت لهم والرجل وعناؤه في الإسلام ، والرجل وصاحبه ، والله لئن بقيت لهم البأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعي مكانه » .

## إحصاء الممالك ، وتدوين الدواوين :

وضح عمر فى هذه الخطبة سياسته المالية ، وغِبّ انتصارات المسلمين فى فتوحات الشمال ، تدفق المال على المدينة تدفقا عظيما . و لم يكن هناك أماكن يحفظ فيها، فكان يوضع فى المسجد، ويقام عليه

الحراس . وقدم أبو هريرة عليه من البحرين ، فقال له عمر : ماذا جئت به ؟ قال : خمسمائة ألف درهم . فقال عمر : أتدرى ما تقول ؟ قال : نعم ، مائة ألف درهم ، ومائة ألف درهم ، ومائة ألف درهم ، ومائة ألف درهم ، ومائة ألف درهم . فقال عمر : أطيب هو ؟ قال : لا أدري . فصعد عمر المنبر ، فحمد الله ، وأثني عليه، ثم قال: أيها الناس، قد جاءنا مال كثير: فإن شئتم ثُمُّ كلنا كيلا وإن شئتم أن نعد عدا . فأشار بعض المسلمين ، الذين جابوا بلاد الفرس والروم عليه ، أن يدوّن الدواوين ، أي يكتب قوائم بأسماء الناس ، يوضح أمام كل اسم رزقه الشهرى . قال : دونوا الدواوين . ولتنفيذ ذلك أمر عمر بإحصاء جميع القبائل العربية ، فأحصيت ، ووضعت السجلات في صناديق كبيرة ، وقد بدأ عمر بالأقرب فالأقرب للنبي . ثم فرض لأهل بدر ، ومن بعدهم لأهل الحديبية وبيعة الرضوان ، ثم لمن بعدهم ، ولأهل القادسيـــة واليرموك ، وكذلك خص نساء النبي بعُطاء كبير ، فأعطى أزواج النبي وعمه العباس ١٠,٠٠٠ درهم إلا عائشة فقد أعطاها . . . ، ١٢, درهم ، لمكانتها ومكانة أبيها من الرسول ؛ وقد فرض . . . ه درهم للحسن والحسين ولمن شهد بدرا ، وفرض ٤٠٠٠ درهم لمن كان إسلامهم كإسلام أهل بدر و لم يشهدوها ، و ٣٠٠٠

لعبد الله بن عمر ، ولبعض أبناء المهاجرين والأنصار ، ولأهل مكة ، ٨٠٠ درهم ، ولسائر الناس مبالغ تتراوح بين ٣٠٠ و ٤٠٠ درهم ، ولنساء المهاجرين والأنصار مبالغ تتراوح بين ٢٠٠ و ٣٠٠ و ٤٠٠ و و ٢٠٠ و لل على أمراء الجيوش ٢٠٠ و و ٢٠٠ و ١٠٠ و النظام في الأعمال التي يقومون بها ، ونفذ هذا النظام في الأمصار .

ولقد خطب عامر عقب توليته في الناس ، خطبة طويلة ، قال فيها ، فيما يختص بالمال : « لكم على ألا أجتبى شيئا من خراجكم ، ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ، ولكم على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم ، إن شاء الله تعالى ، وأسد ثغوركم ، ولكم على ألا ألقيكم في المهالك ، ولا أجمركم ( أحبسكم ) في ثغوركم . ( أماكن المخافة بين المسلمين وأعدائهم ) ، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم ».

## معارضة عمر في تقسيم الأراضي :

استمرت الاشتراكية الإسلامية مزدهرة في عهد عمر ، فكان يعطى كلا نصيبه المعلوم من المال الذي يتدفق على المدينة ، ولما تم فتح العراق ، أشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يقسم أرضها بين

المسلمين ، فعارض على بن أبى طالب وطلحة وآخرون فى ذلك ، كان عمر يميل إلى عدم تقسيم هذه الأراضى ، واشتد الأخذ والردبين عمر وبين مؤيدى التقسيم ، فقال الذين يريدون تقسيم الأراضى : إن عمر يظلمنا حقوقنا . فما كان من عمر إلا أن جمع خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج ، وقال لهم :

\_ إنى لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتى ، فيما حملت من أموركم ، وأناواحدكأحدكم ، وأنتم اليوم تقرون بالحق ، خالفنى من خالفنى ، ووافقنى من وافقنى . لست أريد أن تتبعوا هذا الذى هواى معه ، معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فوالله إن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد إلا الحق .

لقد سمعتم كلام هؤلاء القوم ، الذين زعموا أنى أظلمهم حقوقهم ، وإنى أعوذ بالله أن أركب ظلما ، لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم ، وأعطيتهم غيره ، لقد شقيت . لكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى ، وقد غشمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم ، فقسمت ما غنموا بين أهله ، وأخرجت الخمس ، فوجهته على وجهه ، وقد رأيت أن أحبس الأرضين يعلوجها ، المقاتلة والذرية ، ولمن يأتى بعدهم . أرأيتم هذه النغور ، لا بدلها من رجال يلزمونها . أرأيتم هذه المدن العظام ؛ كالشام والجزيرة والكوفة

والبصرة ومصر ، لا بد من أن تشحن بالجيش وإدرار العطاء عليهم . فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟

درس المحكمون العشرة القضية ، فرأوا أن الحجج التي ساقها عمر حجج دامغة ، فهو ينظر إلى الإمبراطورية الإسلامية جميعها كشيء واحد ، ويعمل بما في مصلحتها ، فأقر المحكمون رأيه ، وخالفوا المشيرين بالقسمة ، فأوفد عمر عثمان بن حنيف لمسح الأرض ، وتقدير خراجها . ولقد تدفق خراج هذه الأراضي على المدينة ، وقسم على المسلمين . ولقد بلغ خراج الكوفة في عام واحد مليونا من الدراهم ، وقسمت فيما قسم على المسلمين فلو كان عمر قد أقر المطالبين بتوزيع الأراضي ، ألم تكن هذه الأموال جميعها قد ضاعت على المسلمين ؟

## ميزانية الدولة الإسلامية :

الإيرادات:

كانت جميع الأموال التي حصل عليها المسلمون ترسل إلى بيت مال المسلمين ، وكانت النفقات تدفع من بيت المال بمثابة وزارة المالية في الدولة الحديثة .

وكانت موارد بيت المال هي : الخراج ، والجزية ، والزكاة ،

والفئ ، والغنيمة ، والعشور . وسنذكر نبذة عن كل منها :

### الخواج:

هو: مقدار معين من المال ، أو الحاصلات ، يفرض على الأرض التي صولح عليها المشركون ، ويؤخذ على الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ، أو الأرض التي أفاء الله بها على المسلمين ، أي التي استحوذوا عليها دون قتال ، فملكوها وصالحوا أهلها على أن يتركوهم بخراج معلوم ، يؤدونه لبيت مال المسلمين .

وهناك بعض أنواع من الأرض لا يؤخذ عنها خراج ، بل يدفع عنها أصحابها عشر ثمارها ومحصولاتها ، وهذه تسمى الأرض العشرية ، ومن الأرض التي لا يؤخذ عنها خراج : الأرض التي أسلم أهلها وهم عليها دون حرب ، فهذه كانت تترك لهم ، على أن يدفعوا عنها ضريبة العشر زكاة ، ولا يجوز بعد ذلك ، أن يوضع عليها خراج .

وقد قال الماوردى فى كتاب الأحكام السلطانية: « الأرضون كلها تقسم أربعة أقسام: أحدها ، ما استأنف المسلمون إحياءه فهو أرض عشر ، لا يجوز أن يوضع عليها خراج ؛ والقسم الشانى ما أسلم عليه أربابه ، فهم أحق به ، فيكون على مذهب الشافعى

أرض عشر ، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج ؛ والقسم الثالث ما ملك عن المشركين عنوة وقهرا ، فيكون على مذهب الشافعي ، رحمه الله ، غنيمة تقسم بين الفاتحين ، فيملكونها ويدفعون العشر من غلّتها ، وحينئذ تكون أرض عشر ، لا يوضع عليها خراج ؛ والقسم الرابع ما صولح عليه المشركون من أرضهم ، فهى الأرض المختصة بوضع الخراج عليها » .

وكان الخراج مقدارا من مال أو غلة ، فقد صالح رسول الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على أهل خيبر على نصف ما يخرج من الأرض ، قليلا كان أو كثيرا ، وقد أخذ عمر ١٤ درهما عن الفدان المنزوع قمحا .

## جباية الخراج:

كان الخلفاء يعينون عمالا للقيام بجباية الخراج ، فيدفعون منه أرزاق الجند ، وما تحتاج إليه المصالح العامة فى القطر المتحصل منه المال ، ويرسلون الباق إلى بيت المال ، ليصرف فيما خصص له .

## قانون من أين لك هذا:

لم يترك عمر للولاة الحبل على الغارب ، و لم يترك لهم حرية التصرف في ولاياتهم ، بل كان يرسم لهم السياسة التي ينتهجونها ،

وكان يأمرهم بتوزيع الأعطيات على جميع المسلمين في ولاياتهم ، سواء أكانوا ممن خرج من جزيرة العرب ، أم ممن أسلم ، كل بحسب ما هو مدون له . وكان عمر يكتب أموال عماله إذا ولاهم ، ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك . وحدث ذلك مع سعد بن أبي وقاص لما ولاه الكوفة ، فإنه قاسمه ماله ، وحدث مثله مع عمرو بن العاص والى مصر، فإنه كتب إليه: «إنه فشت لك فاشية من متاع و رقيق وآنية وحيوان ، و لم يكن حين وليت مصر » . فكتب إليه عمرو : « إِن أرضنا أرض مزدرع ومتجر ، فنحن نصيب فضلا عما تحتاج إليه نفقتنا » . فكتب إليه عمر « إنى قد خبرت من عمال السوء ما كفي، وكتابك إلّى كتاب من أقلقه الأخذ بالحق، وقد سئت بك ظنا، وقد وجهت إليك محمد بن مُسْلمة ليقاسمك مالك ، فأطلعه طلعه ، وأخرج إليه ما يطلبك ، وأعفه عن الغلظة عليك ، فإنه برَح الخفاء » فقاسمه ماله.

وربما أخذه منهم ، وضمه جميعه إلى بيت مال المسلمين ، ولقد حدث ذلك مع أبى هريرة لما ولاه على البحرين ، وسيرد ذكر هذه الحادثة في سيرة أبي ذر .

وكانت تصرف من خراج أرض الأمصار ، أعطية الجند وسائر الكلّف ، فكان خراج مصر يصرف في مصر ، وخراج الشام في

الشام ، والكوفة في الكوفة ، وهكذا . ويحمل ما يفضل إلى بيت المال .

#### ٢ ـــ الجزية :

مبلغ معين من المال ، توضع على الرءوس ، وتسقط بالإسلام . وقد قال الله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ .

فرضت الجزية على الذّميين ، ولا غبن عليهم فى ذلك ، فقد فرضت الزكاة على المسلمين ، وبذلك تكافأ الفريقان اللذان يعيشان فى دولة واحدة . ويقول الماوردى فى كتاب الأحكام السلطانية عن الجزية : « واسمها مشتق من الجزاء ، فيجب على أولى الأمر أن يضعوا الجزية على رقاب من دخل الذمّة من أهل الكتاب ، ليقرّوا بها فى دار الإسلام ، ويلتزم لهم ببذلها بحقين : أحدهما الكف عنهم ، والثانى الحماية لهم ، ليكونوا بالكف آمنين ، وبالحماية محروسين ، وقد كل المنت المبالغ الآتية تؤخذ من الذميين ، وقد روعى فيها قدر كل منهم :

١ ـــ أغنياء ، ويؤخذ منهم ٥٥ درهما .

- ٢ ـــ متوسطو الحال ، ويؤخذ منهم ١٤ درهما .
- ٣ ــ فقراء يتكسبون ، ويؤخذ منهم ١٢ درهما .

٤ ــ ولا تؤخذ جزية من مسكين يتصدق عليه ، ولا ممن لا قدرة له على العمل ، ولا من الأعمى أو المقعد أو المجنون ، ونحوهم من ذوى العاهات ، ولا تجوز الجزية إلا على الرجال الأحرار ، ولا تجب على امرأة أو صبى .

من هذا يتضح أن الخراج على الأرض ، ولا يسقط بالإسلام ، أما الجزية فعلى الرءوس ، وتسقط بالإسلام .

#### ٣ \_ الزكاة:

فرض الله الزكاة على المسلمين لتعطى الفقراء ، فقال في كتابه العزيز : وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴿ وقد فرضت الزكاة على الذهب والفضة ، فعلى كل مسلم أن يخرج ٢٠,٥ بما يملك زيادة على النصاب ، ونصاب الذهب عشرون مثقالا ، وهذا حوالى ١٢ جنيها بالعملة المصرية ، ونصاب الفضة مائتا درهم ، وهذا حوالى ٦ جنيهات مصرية . (تتغير قيمة النصاب بتغير سعسرى الذهب والفضة ) وفرضت زكاة الإبل بشروط ، وعلى عروض التجارة بشروط ، وعلى الزرع والثمر بشروط . ولا مجال لذكر التغارى )

ذلك هنا ، أما أوجه صرف الزكاة ، فسنذكرها عند الكلام على المصروفات .

#### الفيع :

هو مال وصل إلى المسلمين من المشركين عنوة بلا قتال ، وقد نص الله تعالى على طريقة تقسيمه فى هذه الآية : ﴿ مَا أَفَاء الله على رسوله من أهل القرى ، فلله ؛ وللرسول ، ولذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ﴾ . وكان الرسول يأخذ خمس الفئ ، يقسمه على ذوى قرباه ، وأهل بيته ، والمسلمين ، وتقسم أربعة أخماس الفئ على الجند ، إلى أن دون عمر الدواوين ، وحدد لكل عطاءه .

#### ٥ ــ الغنيمة:

عقب انتهاء غزوة بدر ، بدأ المسلمون يتساءلون عن الغنيمة لمن تكون ؟ قال الذين جمعوها : « نحن جمعناها فهى لنا ». وقال الذين كانوا يطاردون العدو حتى ساعة هزيمته : « نحن والله أحق ، فلولانا لما أصبتموها » . وقال الذين كانوا يحرسون النبي عين له ولا هم أحق منا ، وكان لنا أن نقتل العدو ، ونأخذ المتاع حين لم

يكن دونه ما يمنعه ، ولكن خِفنا على رسول الله كرّة العدو ، فقمنا دونه » ، فأمر النبى الناس برد كل ما فى أيديهم من الغنامم ، وأمر أن تحمل إلى أن يرى فيها رأيا ، أو يقضى فيها الله بقضائة ، فنزلت الآية : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ .

قال الشافعي في الغنيمة : « كل ما حصل من الغنامم من أهل دار الحرب ، من شيء قُل أو كثر ، من أرض أو متاع أو غير ذلك ، قسم ، إلا الرجال البالغين ، فإن الإمام مخيرً أن يَمنَّ ، أو يقتل ، أو يسبى » .

#### ٢ \_ العشور:

قال صاحب صبح الأعشى : « المقرر فى الشروع أخذ العشر من بضائع تجار الكفار ، التى يقدمون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام ، إذا شرط ذلك عليهم » ، فكانت هذه الضريبة لا تؤخذ من التاجر ، إلا إذا انتقل من بلاده إلى بلاد أخرى ، وهذا النظام هو المعروف الآن بالضرائب الجمركية .

#### المصروفات :

١ ــ كانت أعطيات الجند في عهد النبي غير محدودة ، فكانوا

يأخذون نصيبهم من أربعة أخماس الغنيمة ، إلى أن ولى عمر ، فدون الدواوين ، وحدد لكل أعطيته كما رأينا سابقا .

٢ \_ وكانت الزكاة تصرف على الفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، وذلك بحسب نص الآية : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم ﴾ وقد سبق أن بينا أوجه صرف الفئ عند الكلام عن الفئ .

٣ \_ وكانت الغنيمة توزَّع على الجيش المحارب ، بعد إخراج الخمس للنبى ، وقد فاضل عَيْنِكُ بين الفارس والراجل ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما واحدا . وقد قال الله تعالى فيما يختص بالغنيمة : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ، وللرسول ، ولـذى القربى ، واليتامي ، والمساكين ، وابسن السبيل ﴾.

٤ \_ وكان يدفع لكل مولود في الإسلام مبلغ من المال من بيت
 مال المسلمين ، كما سيرد بعد حين .

۵ ــ و کان یصرف من بیت المال علی مثل ری الترع و حفرها
 للزراعة ، و کانت نفقات المساجین ، والمرضی من الذمسیین ،

وأسرى المشركين: من مأكل ، ومشرب ، وملبس ، ودفن من يوت منهم: من بيت مال المسلمين

٦ ــ وكانت المعدات الحربية ونحوها تدفع من بيت مال
 المسلمين .

٧ ـــ وأعطيات المؤدبين والمدرسين والعلماء كانت تدفع من
 بيت مال المسلمين .

هذه صورة مصغرة لأبواب ميزانية الدولة الإسلامية ، وهي لا تختلف كثيرا عن ميزانيات الدول في القرن العشرين .

#### المسنون ، والمواليد ، والمرضى المتبطلون :

رأى عمر شيخا ضريرا يسأل على باب ، فلما علم أنه يهودى قال له :

\_ ما ألجأك إلى ما أرى ؟

ــ أسأل للجزية والحاجة والسن .

فأخذ عمر بيده ، وذهب به إلى منزله ، فأعطاه ما يكفيــه ساعتها ، وأرسل إلى خازن بيت المال يقول .

\_\_انظر هذا وضرباءه ، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته، ثم نخزه عند الهرم ، ﴿ إِنمَا الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ ، وهذا من

مساكين أهل الكتاب .

ووضع عمر عنه الجزية ، وعن ضربائه .

لم يشأ عمر أن يأكله شابا ، ثم يخزه إذا كبر ، مع علمه أنه يهودى لا يدين بدينه ، فماذا عمل عمر للمسلمين الذين قعدت بهم السن ؟ إنه لا شك أجرى عليهم ما يكفيهم من بيت المال .

لم يكتف عمر بحماية المسنين ، بل فرض لكل مولود مائة درهم من بيت المال ، ولذلك قصة لا بأس من سردها :

سمع عمر بكاء صبى ، فتوجه نحوه ، فقال لأمه :

\_ اتقى الله ، وأحسني إلى صبيك .

ثم عاد إلى مكانه ، فسمع بكاءه ، فعاد إلى أم الصبى ، فقال لها مثل ما قال أولا ، ثم عاد إلى مكانه ، فلما كان آخر الليل سمع بكاءه ، فأتى أمه فقال لها :

\_ ويحك ، إنى أراك أم سَوء .. ما لى أرى ابنك لا يَقَر منذ الليلة ؟

ــ يا عبد الله ، قد أبر مَتَني منذ الليلة ؟

- و لم ؟

ـــ لأن عمر لا يفرض إلا للفطم .

\_وكم له ؟

- ـ كذا وكذا شهرا.
  - ـــ ويحك تُعجلينه .

ثم صلى الفجر ، فلما سلم قال : « يا بؤسا لعمر ، كم قتل من أولاد المسلمين » ثم أمر مناديا فنادى . لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام ، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام .

ولما سافر عمر إلى دمشق ، مر فى الأرض بقوم مجذَّمين من النصارى ، فأمر أن يعطوا من الصدقات ، وأن يجرى عليهم القوت .

# مشروع بيفردج ليس بجديد على الإسلام:

وسعت اشتراكية عمر المتعطلين ، كما وسعت المسنين ، وفرض للأولاد من بيت مال المسلمين ، كما أمر بعلاج المرضى ، وأجرى القوت عليهم ، ورصد الأرزاق على معلمين يربون الصغار . وهذه اشتراكية عمر ، ثانى الخلفاء الراشدين ، قامت بما لم تقم به أرقى الدول في القرن العشرين .

لقد حاولت إنجلترا ، وهي أرقى دولة في الخدمات الاجتاعية ، أن ترفه عن الفقراء بها ، فعجزت عن أن تصل إلى ما وصل إليه الإسلام في عهد عمر .

ألم يقدم السير بيفردج مشروعا إلى البرلمان الإنجليزي ، اهتزت له أسلاك البرق في أنحاء المعمورة ، لما احتواه من ترفيه عن الفقراء وتأمين اجتماعي لجميع الرعايا البريطانيين ؟ إن الناظر إلى الجدول الأول من مشروع التأمين الاجتماعي في تقرير « بيفردج » ، يجده قد اشتمل على ما يعطى للمتبطلين والمسنين والأرامل ، وما يعطى في حالة الولادة والدفن والعلاج الطبي . إن هذا جميعه عالجه عمر ، وفرض له من بيت مال المسلمين ، أما السير « بيفردج » فيقترح للحصول على المال اللازم لتنفيذ مشروعه نظام التمامين . إن الاختلاف الجوهري بين ما قام به عمر ، وما اقترحه « السير ولم بيفردج » هو أن عمر أعطى وفرض ونفذ ، أما مشروع « بيفردج » فلا زال تحت البحث ، وربما لا يقره البرلمان الإنجليزي ، فيصبح من الأماني والآمال .. وبالرغم من ذلك كله فمشروع « بيفزدج » هذا · أت بجديد على الإسلام .

\* \* \*

لما مزق المسلمون مُلك كسرى ، حملوا نفائسه إلى المدينة ، وقال عبد الله بن الأرقم لعمر : اجعلها فى بيت المال ، حتى نقسمها . فقال عمر : والله لا يظلها سقف بيت دون السماء .

فطرحت بين صفتى المسجد ، صفة النساء ، وصفة الرجال ، وطرحت عليها الأنطاع ، وباتوا عليها يحرسونها ، فلما أصبح ، كشف عمر عنها ، فرأى الذهب والفضة ، فقال له عبد الرحمن بن عوف .

\_ ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ فوالله إن هذا اليوم ليوم شكر ، ويوم فرح وسرور .

فقال عمر : لا والله ، ما فتح الله على قوم هذا قط ، إلا جعل بأسهم بينهم ، وألقيت بينهم العداوة والبغضاء .

وقام عمر وقسم الغنائم بين المسلمين ، ولقد كان عمر صادق الفراسة عندما قال مقالته ؛ فإن هذا المال المتدفق أوغر صدور المسلمين بعضهم على بعض ، وابتدأت العداوة والبغضاء في عهد خلفه عثمان بن عفان .

ولقد قال عمر فى أخريات أيامه: « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء ، فقسمتُها على الفقراء » ، ولكن عمر قتل قبل أن ينفذ هذا ، ومات عمر واشتراكية الإسلام فى أوج مجدها وعظمتها .

#### اشتراكية الإسلام بعد عمر:

تولى أمر المسلمين بعد عمر عثمان بن عفان ، وكان ورعا تقيا ، ولكن لم يكن له حزم عمر ، وكان به لين لبنى أمية عشيرته ، فأعطى خيبر لمروان بن الحكم ، وكان النبى قد ترك خيبر فيثا للمسلمين ، وظلت كذلك في عهد أبى بكر وعمر ، وأعطى مروان خمس خراج إفريقية كذلك ، وترك لمعاوية خراج الشام فاحتجنه ، و لم يوزعه على المسلمين ، فقام أبو ذر الغفارى صاحب رسول الله ، وكان في الشام يناوئ « معاوية » وثار في وجهه ، فكان أبو ذر أول ثائر اشتراكى في العالم ، وقد سردنا تاريخ حياته في كتابنا هذا .

كانت سياسة عثمان المالية ومحاباته لبنى أمية سبب غضب الناس عليه ، فقتلوه ، وبويع على بن أبى طالب خليفة للمسلمين ، فعاد إلى النظام الذى كان متبعا أيام النبى وأبى بكر وعمر ، فقسم الأموال على الناس كافة ، ولكن ناوأه معاوية فى الشام ، وقامت الحروب بين المسلمين ، حتى استتب الأمر لمعاوية ، فانقلبت الخلافة إلى ملك له جميع مظاهر الملك ، وانقلبت الحال من تقشف وقناعة ، إلى عظمة وفخامة ، وإقبال على الدنيا ، فصرفت الأموال على مظاهر الملك وأبهته ، وترك المسلمون جوهر الدين ، فضعفت اشتراكية الإسلام

فى دولة بنى أمية ، إلى أن ولى الحكم عمر بن عبد العزيز ، فأعاد إليها عظمتها ، ورد حقوق المسلمين التى اغتصبها أسلافه إلى أصحابها ؛ وعادت الحال فى زمانه إلى ما كانت عليه أيام جده العظيم ، عمر بن الخطاب .

### اشتراكية الإسلام في عهدها الزاهر:

شيع عمر بن عبد العزيز سلفه سليمان إلى مقبره الأخير ، ولما خرج من قبره ، أقبل ركب الخليفة ، فرأى خيلا وبراذين وبغالا مطهمة ، لكل دابة سائس ، فقال :

- \_ ما هذا ؟
- \_ مواكب الخلافة ، يركبها الخليفة أول ما يلي .
  - \_\_ دابتي أوفق .

والتفت إلى مزاحم تابعه ، وقال :

\_ يا مزاحم ، ضم هذه إلى بيت مال المسلمين .

وفعل ذلك بالسرادقات ، والحجر التي نصبت له ، فضمها إلى بيت مال المسلمين ، ولما بلغ منزل الخلافة ، قال أولاد سليمان له :

- \_ هذا لك ، وهذا لنا .
- \_وما هذا ؟ وما هذا ؟

\_ هذا ما لبس الخليفة من ثياب ، ومس من الطيب ، فهو لولده ، وما لم يمس ، فهو للخليفة من بعده ، هو لك .

\_ ما هذا لى ، ولا لسليمان ، ولا لكم ، ولكن يا مزاحم ، ضم هذا كله إلى بيت مال المسلمين .

تلفت عمر حوله ، فألفى نفسه قد ورث عن أبيه ضياعما وأموالا ، وجعل يفكر فى كيفية حصول أبيه وآل بيته على تلك الضياع الواسعة ، فأيقن أن ما جمعه أبوه وآل بيته ، لم يكن بالطرق المشروعة ، فعزم على التخلص مما ورثه ، ورده على من أخذ منه ، فقال لمزاحم :

ـــيا مزاحم ، إن هؤلاء القوم قد أعطونا عطايا ، والله ما كان لهم أن يعطونا أياها ، وما كان لنا أن نقبلها ، وإن ذلك قد صار إلى ، وليس على فيه دون الله محاسب .

\_ یا أمیر المؤمنین ، هل تدری كم ولدك ؟

\_ أكلهم إلى الله .

وأمر عمر مناديه أن ينادى : الصلاة جامعة ، ثم خرج إلى المسجد والناس مجتمعة ، وقال لهم : إن أهله قد أقطعوه ما لم يكن له أن يأخذه ، ولا لهم أن يعطوه ، وأخبرهم أنه بدأ بنفسه وأهل بيته ، فرد ما تحت يده إلى بيت مال المسلمين .

خرج عمر عما تحت يده من قطائع وضياع ، فحرق سجلاتها ، وبقيت مزرعتا خيبر والسويداء ، ولما علم أن خيبر كانت فيئا للمسلمين أيام النبى ، أحرق سجلاتها ، وأعادها فيئا كما تركها رسول الله علينية ، وأبقى مزرعة السويداء إذ كان قد استنبطها بعطائه .

بدأ عمر عهده بإحراق سجلات الضياع التي اغتصبت من المسلمين ، وقطع الجوائز والمرتبات الباهظة ، التي كانت تصرف لبني أمية في عهود الخلفاء السابقين ، وأجرى عليهم مرتبات تتناسب مع ما يحصل عليه سائر المسلمين.

ودخلت عليه عمة له تعاتبه على قطع ما كان يجريه عليها أسلافه من عطايا ، فوجدت بين يديه أقراصا وشيئا من ملح وزيت وهو يتعشى ، فقالت :

ـــ يا أمير المؤمنين ، أتيت لحاجة لى ثم رأيت أن أبدأ بك قبل حاجتى .

- \_ وما ذاك يا عمة ؟
- \_ لو اتخذت لك طعاما ألين من هذا ؟
- \_ ليس عندي يا عمة ، ولو كان عندي لفعلت :
- \_ يا أمير المؤمنين : كان عمك عبدالملك يجرى على كذا وكذا ،

ثم كان أخوك الوليد فزادني ، ثم كان أخوك سليمان فزادني ، ثم وليت أنت فقطعته عني .

\_ يا عمة : إن عمى عبد الملك ، وأخى الوليد ، وأخى سليمان كانوا يعطونك من مال المسلمين ، وليس ذلك المال لى فأعطيكه ، ولكنى أعطيك من مالى إن شئت .

- \_ وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟
- \_ عطائي مئة دينار ، فهل لك ؟
  - \_ وما يبلغ مني عطاؤك ؟
  - \_ فلست أملك غيره يا عمة .

لم يخرج عمر بن عبد العزيز المال إلا في حقه ، فكان لا يحابى أهل بيته ، ولا يعطى أقاربه ، ولا يبذر العطايا في الأتباع والأذناب ، بل كان يبذل كل جهده في زيادة مال بيت المال ، فزاد تبعا لذلك في أرزاق الناس ، وازدهرت اشتراكية الإسلام ، و لم يعد في دولة عمر ابن عبد العزيز فقراء ، كما سترى بعد حين .

وجاء عنبسة بن العاص يريد أن يكلم عمر في عطية قدرها عشرون ألف دينار ، كان قد أمر بها سليمان ، و لم تصرف له بعد ، وكان عنبسة صديقا لعمر بن عبد العزيز ، فدخل عليه وقال :

\_ يا أمير المؤمنين : إن أمير المؤمنين سليمان قد أمر لي بعشرين

ألف دينار ، حتى انتهت إلى ديوان الختم ، و لم يبق إلا قبضها ، فتوفى على ذلك ، وأمير المؤمنين أولى باستتمام الصنيعة عندى ، وما بينى وبينه أعظم مما كان بينى وبين أمير المؤمنين سليمان .

قال عمر:

\_ كم ذلك ؟

\_ عشرون ألف دينار .

ــ عشرون ألف دينار تغنى أربعة آلاف بيت من المسلمين ، وأدفعها إلى رجل واحد ؟ والله ما لى إلى ذلك من سبيل .

وقد استاء بنو أمية من عمر بن عبد العزيز ، لأنه قطع عنهم مرتباتهم الضخمة ، وقد بلغه أن يزيد بن عبد الملك قال ساخطا : « كأنه يظن أنى لا أكون من بعده » ، فأرسل عمر إلى بنى أمية الواقفين ببابه ينتظرون الإذن ليكلموه فى أمورهم : « إن عمر يقرأ عليكم السلام ، ويقول لكم : أقسم بالله الذى لا إله إلا هو ، ما زلت هذه الليلة الماضية ساهرا أناجى الله وأستغفره ، حيث أعطيتكموها دون المسلمين ، فلا والله ، لا أعطيكم درهما إلا أن يأخذ جميع المسلمين ، وأما أنت يا يزيد ، فإذا وليت فشأنك بها ». ازداد سخط بنى أمية ، وضجوا من الفقر الذى أوصلهم إليه عمر ابن عبد العزيز ، فاجتمعوا إليه وقالوا : « إنك قد أحييت بيت مال

المسلمين ، وأفقرت بنى أبيك فيما ترد من هذه المظالم ، وهذا أمر قد وليه غيرك قبلك ، فدعهم وما كان منهم ، واشتغل أنت وشأنك ، واعمل بما رأيت » .

فقال عمر: « ولكنى أرى ذلك ، والله لوددت ألا تبقى فى الأرض مظلمة إلا رددتها ، على شرط ألا أرد مظلمة إلا سقط لها عضو من أعضائى ، حتى يكون مع رد آخر مظلمة منها خروج نفسى معها .

لقد كان حكم بن عبد العزيز نقمة على الظالمين ، ورحمة على الفقراء والمساكين . ولقد استطاع عمر بن عبد العزيز أن يوفر الخير لكل جائع ، وأن يضمن العدل لكل مظلوم ، وكان المال يتدفق على بيت المسلمين ، والأموال تجبى من الأمصار في مختلف بقساع الأرض ، حتى امتلأ بيت المال وتضخم .

وكان عمر يستطيع أن يوسع على نفسه وأهله ، دون أن يضر بيت المال شيئا ، ولكنه حرم على نفسه أن يتقاضى درهما واحدا من أموال المسلمين ، بل تنازل كما رأينا عن أملاكه ، وضمها إلى بيت المال ، لتوزع على السائل والمسكين وابن السبيل ، وكان يقتر على نفسه ليوسع على غيره ، ويقتطع من أهله ليصل أفراد شعبه . كان يحرم الأغنياء ليعطى الفقراء ، لقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ، حتى

لم يعد فى دولته فقيرا ، وحتى أصبح الرجل يخرج بزكاته ، ليعطيها الفقراء ، فما يلبث أن يعود بها ، لا يجد من يأخذ زكاته ، وفى ذلك يقول يحيى بن سعد :

بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية ، فاقتضيتها ، وطلبت فقراء نعطيهم إياها ، فلم نجد بها فقيرا ، و لم نجد من يأخذها منا ، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ، فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم .

وفي عهد عمر بن عبد العزيز ، دخل الذميون في الإسلام ، فقلت الجزية تبعا لذلك ، فكتب إليه عامل له في مصر : « إن أهل الذمة قد أسرعوا إلى الإسلام ، وكسروا الجزية ، حتى استلفت من الحارث ابن ثابت عشرين ألف دينار لأتم بها عطاء أهل الديوان » وطلب والى مصر إلى عمر ، أن يأمر بوقف الذميين عن انتحال الإسلام ، فأجاب عمر : « قد وليتك أمر مصر ، وأنا عارف بضعفك ، وقد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطا ، فضغ الجزية عمن أسلم ، قبح الله رأيك ، فإن الله إنما بعث محمدا هاديا ، و لم يبعثه جابيا » .

وكتب إليه عامله في العراق عدى بن أرطأ : ﴿ إِن الناس قد كثروا في الإسلام حتى خفت أن يقل الخراج » ، فكتب إليه : ﴿ والله (أبو ذر الغفارى) لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين ، نأكل من كسب يدنا » .

قل الخراج بدخول الناس فى الإسلام ، ولكن بقيت الــزكاة اشتراكية الإسلام الحقة .

هذه صورة اشتراكية الإسلام في زمن عمر بن عبد العزيز تكاد تظهر كأسطورة من الأساطير في زماننا هذا ، الذي انتشر فيه الفقر والبؤس ، وأصبح الفقر سمته وطابعه .

هذه صورة اشتراكية الإسلام زاهية ساطعة ، فهل بلغ مذهب من المذاهب الاقتصادية هذا المبلغ ؟ وهل يطمع مذهب من المذاهب في القضاء على في أن يصل إلى هذا ؟ هل يطمع مذهب من المذاهب في القضاء على الفقر قضاء مبرما ؟ كلا والله ، إن غاية ما يطمع فيه مذهب من المذاهب : هو التخفيف بعض الشيء من ويلات الفقر ، لا القضاء على الفقر كما قضت اشتراكية الإسلام في عهد عمر الزاهر .

## زيادة الأعطيات ، وإلغاء السخرة ، وإنشاء مطاعم الشعب :

شمل عدل عمر الناس كافة ، فأبطل السخرة ، وزاد الناس أموالا وخيرات ، وأمر عامله فى مصر بالزيادة فى أعطيات الناس عامة ، وجعل للفلاحين عشرات الألوف من الدنانير . وقد شمل عطفه المرضى وذوى العاهات ، فأمر بإعطائهم ، كما أمر بإنشاء مطاعم للفقراء ، وأوصى ألا يصيب من طعامها إلا من طبخ لهم .

وقد بلغ عمر أن بعض أولاده اتخذ خاتما ، واشترى له فصا بألف درهم ، فكتب إليه : ( أما بعد فقد بلغنى أنك اشتريت فصا بألف درهم ، فبعه وأشبع به ألف جائع ، واتخذ خاتما من حديد ، واكتب عليه : ( رحم الله أمرأ عرف قدر نفسه ) .

## الاشتراكية في أيام عمر بن عبد العزيز اشتراكية مثالية :

لقد كان عمر بن عبد العزيز مسلما تقيا، يخشى الله فى سره وعلانيته. فكان يقول لزوجه: يا فاطمة، إنى أخاف النار، يا فاطمة إنى أخاف النار، يا فاطمة إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم»، فكان مثال الحاكم المسلم التقى الذى طبق تعاليم الإسلام كما أنزلت، لا تبديل ولا تحريف، ولا ظلم ولا جور، بل إحقاق للحق، ورد المظالم إلى أهلها، وبر بالفقراء والمساكين، فجاءت حكومته مثلا أعلى للحكومة الاشتراكية، التى شرعها الإسلام لسعادة البشر ورفاهيته.

# اشتراكية الإسلام المعنوية :

و بجانب هذه الاشتراكية المادية المحببة ، جاء الإسلام باشتراكية معنوية ، لا تقل عنها عظمة وأثرا ، فقد كان غرض اشتراكية الإسلام

المادية ، إزالة الفروق المالية بين المسلمين ، أما أهداف اشتراكية الاسلام المعنوية ، فهو إزالة الفروق الاجتماعية بينهم . شرع الدين الإسلامي الصلاة ، فاشترك المسلمون جميعا ، غنيهم وفقيرهم ، حاكمهم ومحكومهم ، في القيام بحركات واحدة ، من قيام وركوع وسجود ، فأشعرهم أنهم جميعا متساوون أمام الله . وشرع صلاة الجماعة ، فاجتمعوا جميعا ، غنيهم وفقيرهم ، حاكمهم ومحكومهم ، في مكان واحد ، يقف فقيرهم بجوار غنيهم ، بل قد يتقدم الفقير فيقف في الصفوف الأولى ، ويتأخر الغني فيقف في الصفوف الأخيرة ، فألف ذلك بين قلوبهم ، وأزال ما بينهم من فوارق اجتماعية ، وأشعرهم جميعا أنهم سواسية أمام الله . وشرع الدين الإسلامي الصوم ، فصام المسلمون جميعا ، غنيهم وفقيرهم ، حاكمهم ومحكومهم ، فنجاع الأغنياء كما جاع الفقراء ، وأحسوا في صومهم بما يحس به الفقراء في حياتهم ، فرقت لهم قلوبهم ، فأجروا عليهم الصدقات مما رزقهم الله ، فساعد هذا البذل على إزالة الفوارق الاجتماعية بين الناس.

وشرع الدين الاسلامي الحج ، وأوجب خلع الثياب ؛ فخلع المسلمون جميعا ثيابهم ، غنيهم وفقيرهم ، حاكمهم ومحكومهم ،

ولبسوا جميعهم ثياب الإحرام ، فزالت الفروق بينهم ، وأصبحوا جميعا حجاجا متساوين ، لا تمييز ولا تفضيل .

كانت الزكاة اشتراكية الإسلام المادية ، وكانت الصلاة والصوم والحج والعمرة من اشتراكية الإسلام المعنوية .

ولقد نجحت اشتراكية الإسلام المادية في محو الفقر ، والقضاء على الفوارق الاجتماعية ، وإحلال المساواة بين الناس .

هذه هي اشتراكية الإسلام الحقة ، فهل يتطال إليها ، أو يطمع في أن يبلغ بعض ما بلغته ، مذهب من المذاهب الاقتصادية ؟ اللهم لا ، فمتى كانت القوانين الوضعية تتسامى إلى وحى السماء ؟



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



« ما أقلت الغبراء ، ولا أظلت الخضراء ، من رجل أصدق من أبي ذر ».

« حدیث شریف »

#### بصيص من نور

عن عبد الله بن الصامت قال : قال أبو ذر : « لقد صليت يا بن أخى قبل أن ألقى رسول الله عَلَيْكُ بثلاث سنين ». قال : فقلت : « لمن ؟ » قال : « لله » فقلت « فأين تتوجه ؟ » فقال : « حيث وجهنى الله عز وجل » .

اجتمع رؤساء قبيلة غفار يتشاورون فى أمرهم ، فقد احتبس الغيث عنهم ، فشح الخير ، وهزلت الأنعام ، وحاق الضيق ، وتساءل الرجال : لم ودعهم إلههم مناة وقلاهم ، على الرغم من أنهم توسلوا إليه أن يمطروا ، ونحروا له الجزور قربانا وزلفى ؟ لقد أنصرم أوان المطر ، فما اكفهرت السماء ولا تلبدت بالغيوم ، ولا قالت ولا سحت ، بل كانت عصية الدمع ، صافية الأديم .

ترى هل ضلوا السبيل فحاق بهم غضب الإله ؟ ولكن علام يغضب ، وقد أهريقت له الدماء إكراما وتعظيما ؟ وفكر الرجال ما شاء لهم أن يفكروا ، وقلبوا وجوه الرأى ، ولكن ما يستطيع الرجال في أمر السماء ! ومن ذا يستطيع أن يزجى السحاب وينزل من السماء ماء ، فيحيى به الأرض بعد موتها إلا مناة إلههم القادر العظيم ؟ فما عليهم إلا أن يخرجوا جميعا ، رجالا ونساء ، حاجين متوسلين ضارعين رابجين من مناة عفوه وغفرانه ، داعين إياه خوفا متوسلين ضارعين رابجين من مناة عفوه وغفرانه ، داعين إياه خوفا

وطمعا ، لعله يتداركهم برحمته ، فيرسل الرياح مقلة سجابا ثقالا فيحيى به الأرض بعد موتها ، ويبدل رزقهم رخاء ، وضيقهم فرجا ، وعسرهم يسرا .

تجهزت القبيلة للخروج إلى مناة ، ونهض القوم إلى رواحلهم ، وتسنم أنيس راحلته وزجرها ، فنهضت ، وهمت لتندفع مع القافلة صوب ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد ، بين المدينة ومكة ، حيث ينتصب صنم مناة ؛ ولكنه تلفت حوله فلم يقع بصره على أخيه أبى ذر بين القوم ، فأناخ راحلته ، واندفع صوب الدار يهتف : « جندب .. جندب » . ثم دخل الدار ، فألفاه مضطجعا لا يريم ، فقال له :

- \_ ألم يقرع سمعك صوت المنادى يدعو للخروج ؟
- ـــ بلى ، ولكنى أشعر بثقل فى جسمى ، وكره فى الحج إلى « مناة » هذا .
- \_ صه واستغفره . ألا تخشى أن يسمعك ، فينزل لعنته عليك ؟ \_\_ أو تظن أنه يسمعنا ويرانا ؟
- \_ ما بك اليوم ؟ أمستك جنة أو أصابك مرض ، هيا تب إليه ، عسى أن يقبل توبتك .
  - وتململ أبو ذر في مضجعه ، فقال أخوه :

\_ قم .. قم ، فقد فصلت العير وسبقنا القوم .

وما زال به حتى خرج معه ، وركب أنيس راحلته ، وكذلك فعل أبو ذر على كره منه ، والتفت أنيس إلى أخيه وقال :

\_ إياك أن تجهر برأيك هذا ، وإلا أيقن القوم أنك السبب في نقمة مناة عليهم ، ومنع الغيث عنهم ، فيعذبونك .

وأخذ أنيس يذكر لأخيه فضل « مناة » على العرب ، ويعدد مناقبه . و لم يك أبو ذر يسمع له إلا بأذن معرضه ، فقد كان شارد النفس ، ساهما مفكرا .

وبعد أيام أشرفت العير على مناة ، فأناخ القوم رواحلهم ، واستصحبوا عتائرهم ( ذبائحهم ) ، وأقبلوا على ربهم بقلوب خاشعة مهللين معظمين داعين ، ونحروا عتائرهم ، فتدفق الدم الأحمر القانى الذى يجبه الإله غزيرا على الأرض ، واستمر أبو ذر يرقب ما يحدث ، وينقل عينه بين مناة وقومه ، فيعجب لقومه وغفلتهم ، كا يعجب لذلك الإله الساكن ، الذى لا يشعر بما حوله ، ولا يسمع تلك الأدعية الحارة الصادرة من قلوب قانتة ، فكيف له أن يستجيب لها ، وأن يعمل على تحقيقها ؟

وأقبل الليل فبسط أرديته السود على مناة وعباده ، وبات يمد في هذه الأردية حتى غمر كل شيء ، وحجب كل شيء ، إلا تلك

النجوم التى تلمع فى السماء، وهذه النيران الخافتة التى شبها القوم ليتبين كل مكانه، وليعرف كل مقامه، وتكونت حلقات من السامرين، وانضم أبو ذر إلى حلقة جلها من المسنين؛ ودار الحديث حول الآلهة وعظمتها، هذا يتكلم عن مناة، وهذا يحدث عن الفلس، وهذا يذكر طرفا عن اللات والعُزى بنات الله، وشفاعتهما إليه.

وحدث رجل عن صنم سعد ومكانته ، فقال آخر :

\_ هل وصل إلى سمعكم خبر ذلك الرجل الذي شتم سعدا ؟ فقال الجميع باهتمام :

\_ لا ، وما قال ؟

\_\_ أقبل رجل من مَلكان بإبل له ليقفها على سعد ، يتبرك بذلك فيها ، فلما أدناها منه نفرت فذهبت فى كل وجه وتفرقت عليه ، وأسف الرجل ، فتناول حجرا . فرماه به ، وقال : لا بارك الله فيك من إله ، أنفرت على إبلى .

ثم خرج فى طلبها حتى جمعها ، وانصرف عنه وهو يقول : أتينـــا إلى سعـــد ليجمــع شملنــــا

فشتتنا سعد ، فلا نحن من سعـــد

وهمل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد فقال أحدهم : قد كفر الرجل والله . وما حدث له ؟ قال المحدث : لا شيء .

وأطرق الجمع ساهمين إلا أبا ذر ، فقد ملاً الحديث قلبه اطمئنانا وثباتا ، وشجع الحديث القوم على الخوض فى الأصنام ، فقال أحد السامرين : هل بلغ سمعكم رفض عدى بن حاتم عبادة الفلس ، وعبادة الأصنام ، وتنصره ؟

فقال الجميع : لا ، وما حدث له ؟.

فقال المحدث: أخذ صَيْفي سادن الفلس ناقة لامرأة من كلب، من بني عليم، كانت جارة للشريف مالك بن كلثوم، فانطلق السادن بها حتى أوقفها بفناء الفلس، وخرجت جارة مالك، فأخبرته بذهاب السادن بناقتها، فركب فرسا عريا، وأخذ رمحه، فأخبرته بذهاب السادن بناقتها، فركب فرسا عريا، وأخذ رمحه، وخرج في أثره فأدركه وهو عند الفلس، والناقة موقوفة عنده (أي الفلس). فقال مالك للسادن: خل سبيل ناقة جارتي، فقال السادن: أو السادن: إنها لربك، قال مالك بالرمح، فخلي السادن عقالها، وانصرف تخفر إلهك ؟! فقاله مالك بالرمح، فخلي السادن عقالها، وانصرف بها مالك. وأقبل السادن على الفلس، ونظر إلى مالك ورفع يده، وقال وهو يشير بيده إليه:

# يا رب إن مالك بن كلشوم أخفرك اليوم بناب(١) علكوثم(٢)

وكنت قبل اليوم غير مغشوم

وكان بهذا يحرض الفلس على مالك ، ويطلب منه أن ينزل عليه نقمته وعقابه . وكان عدى بن حاتم جالسا عند الفلس هو ونفر معه ، فرأى وسمع ، فقال عدى : « انظروا ما يصيب مالكا في يومه هذا » . فمضت له أيام لم يصبه شيء ، فرفض عدى عبادته وعبادة الأصنام وتنصر .

وأطرق الجمع ثانية ، وغشى وجوههم الإظلام ، وشعر أبو ذر بطمأنينة تشيع في نفسه ، ووقع هذا الكلام في نفسه موقع الماء من ذي الغلة الصادي .

وانتثر عقد السامرين ، واضطجعوا حول مناة ، وأقبل سلطان الكرى ، فمس جفون الجميع فناموا وأمعنوا في الرقاد الهادئ المطمئن ، إلا أبا ذر ، فإنه ضم يديه إلى صدره وثبّت عينيه في السماء ، وأخذ يفكر في حديث القوم وفي الأصنام ، فألفى نفسه ينكر الأصنام وقدرتها ويكفر بها ، وتمتم : « وهل مناة إلا صنم لا يدعو لغى ولا رشد ؟ ». وجال في نفسه خاطر ، فنهض من مضجعه خفيفا و جعل يمشى حتى انتهى إلى مناة ، فتطلع إليه فوجده

<sup>(</sup>١) ناقة .

ساكنا لا يحس شيئا ، ولا يرى شيئا ، فمال وتناول حجرا فرماه به ، فألفاه مغرقا في البله والوجوم .

فقال له : إنك عاجز لا قادر ، مخلوق لا خالق ، لا حول لك ولا قوة ، فعلام تعبد ، و لم تنحر لك العتائر ، وتقدم لك القرابين ؟! إن قومي في ضلال مبين .

وعاد أبو ذر إلى مضجعه خفيفا ، هادئ النفس ، مطمئن البال ، فأطبق جفنيه ، وراح في سبات عميق .

وتنفس الصبح ، وأطلت الشمس من خدرها ، فبعثت نورها ساطعا ، ودبت الحياة في عباد مناة ، فهبوا من نومهم وظل مناة مغرقا في سكونه ، ثابتا في مكانه ، لا يحس شيئا ، ولا يرى شيئا ، ولا يسمع شيئا ، وابتدأ القوم يطوفون حوله متبركين قبل رحيلهم ، إلا أبا ذر ، فقد كذب وتولى ، وأتى راحلته فامتطاها ، وشرد ذهنه يفكر في هذا الكون العريض : رفع رأسه إلى السماء ، فراعته عظمتها واتساع رقعتها ، فراح يفكر كيف رفعت ، وما بناها ؟ وتطلع إلى الشمس تطلعه إلى شيء جديد ، فألفاها تسبح في فضاء واسع لا الشمس تطلعه إلى شيء جديد ، فألفاها تسبح في فضاء واسع لا نهائى ، فراح يفكر كيف تبزغ من خدرها ، فيشرق وجهها ، ثم تنحدر حتى تستوى في كبد السماء ، ثم تنحدر حتى تعوص في الأفق و تختفى ، وكيف يتبعها ليل مدلهم ، يمزق سواده تغوص في الأفق و تختفى ، وكيف يتبعها ليل مدلهم ، يمزق سواده

الحالك تلك النجوم الزهر ، التي ينبعث وميضها هادئا خافتا .. ظل غارقا في تأمله وتفكره ، تأملا وتفكرا كانا طليعة لكتائب اليقين التي ستخذل أمامها فلول الشك في نفسه .

وانتهى القوم من طوافهم ، واتجهوا إلى رواحلهم ، وأقبل أنيس وجعل يتفرس فى وجه أبى ذر ، كمن يحاول أن يستشف ما فى نفسه ، فوجده غائصا فى لجج من الأفكار ، فتركه و لم يحادثه . وانطلقت القافلة عائدة إلى غفار ، واستمر أبو ذر غارقا فى بحر من التأملات ، حتى وصلت القافلة إلى فج ، فنظر حوله ، فوجد جبالا ، ففكر كيف نصبت وما نصبها ، ثم أطرق ينظر إلى الأرض ، ففكر كيف سطحت وما طحاها ؟ وتفاعلت الأفكار فى رأسه ، وشعر بأشعة من الهدى تتغلغل فى نفسه ، وشعر بأشعة من الهدى تتغلغل فى نفسه ، فتمحو فلول الشك التى سكنت فيها أعواما .

وبلغ القوم غفارا ، فنزلوا عن رواحلهم ، واتجه أبو ذر إلى غفار ، فإذا الدار ساكنة سكون الرموس ، فقصد إلى مضجعه ، وحاول أن ينام ليستريح من وعثاء الطريق ، ولكن النوم استعصى عليه ، وأدركه الأرق ، وجعل سيال الفكر ينتقل به من مكان إلى مكان ، وأخذ يفكر فيمن رفع السماوات وبسط الأرضين ، ثم أخذ يفكر في نفسه وفيمن خلقه ، وجعل له عينين يرى بهما ، ولسانا ينطق به ،

ونفسا تلهمه الخير والشر ، والتقوى والفجور . واعتدل أبو ذر فى مضجعه ، وقال فى نفسه : « إن مبدع السماء لا شك أكبر من السماء ، وخالق الإنسان أعظم من الإنسان . إن خالق الكون عظيم متعال ، وهو أحق بالعبادة من مناة ، ومن اللات والعزى ، ومن إساف ونائلة وسعد ، بل هو أحق بالعبادة منهم مجتمعين ، فهو الخالق البديع المصور القادر ، وهى صخور لا حول لها ولا سلطان » وأحس بالسرور يسرى فى قلبه ، واليقين يمزق تلك الغشاوة التى نسجتها أيدى الشك على عينيه ، فخر ساجدا الله رب العالمين .

ولقد كان أبو ذر ظمآن إلى اليقين ، حتى إذا ظفر به أصبح مبرود الغليل ، وعاد إلى مضجعه ونام ، فانعكس على وجهه شعاع من النور السماوى ، تمازجه نفثة من الروح الإللهي ، أنار الله بصيرته ، وأضاء سريرته .

انبلج الفجر ، ومس بأنامله الرقيقة كل شيء حوله ، فنهض أبو ذر خفيفا ، ورفع يديه إلى السماء ، وجعل يدعو الله بصوت خاشع قانت عذب حنون . فوجده أخوه قائما خاشعا ، فهم أن يحادثه ويحاوره ، ولكنه أحذ بما رأى وسمع ، فوقف يرقب أخاه ، وأخيرا جمع شتات نفسه وقال :

ـــ ما تفعل ؟

فالتفت أبو ذر إلى مصدر الصوت ، فوجد أخاه يدرج نحوه ، فقال :

- \_ أصلى .
  - \_ لمن ؟
    - \_ ملّا \_\_
- \_ أى إله ؟ إن الصلاة لا تجوز إلا هناك عند نهم أو مناة .
  - \_ لا أصلي لمناة ، ولا لصنم سواه .
    - \_ لمن تصلي إذن ؟
- \_ لقد و جدت فى الطبيعة التى لا تحد ولا تحصر آية أرشدتنى إلى الله ليس كآلهتكم ، فهو عظيم قادر ، لا مطمع فى أن يرقى إليه العقل ، أو يتناوله بالدرس والبحث والتحليل ، إنما هو قوة أجلها ولا أحيط بها .
  - \_ أتصلي لإلله لا تجده ولا تراه ؟
  - \_ إن لم أجده فقد وجدت آيته .
- \_\_إن هذا لشيء عجاب ، تترك الآلهة الماثلة أمام عينيك ، والتي إن أردتها وجدتها ، وإن دعوتها كانت قريبة منك !؟
- ـــ ما هذه الآلهة إلا صخور لا تفقه شيئا ، ولا تملك نفعا ولا ضرا .

(أبو ذر الغفاري)

\_ أتسفه عقولنا وعقول آبائنا ؟

ــوما ذنبى يا أنيس إن كان آباؤنا فى جهالتهم يعمهون ؟ إن ديننا يا أنيس واه أوهى من خيط العنكبوت . تصور أن أحدنا إذا سافر فنزل منز لا أخذ أربعة أحجار ، فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا ، وجعل الثلاثة الأخرى أثافى لقدره ؛ تصور حجرا يصبح ربا إن أعجبنا ، ويصبح حاملا للقدر إن لم يرق أعيننا . إن هذا عجيب .

\_\_ إن ما نفعل من ذلك فى أسفارنا إنما هو للاقتداء بما نفعل عند الكعبة ، وإن الحجر المختار لا يعبد لذاته ، وإنما يعبد على أنه يقوم مقام إساف ونائلة ، وتلك الأصنام المنصوبة بالكعبة .

\_ ما إساف ونائلة إلا زانيان ، أتحب أن تعبد زانيا ؟

\_ ما هذا يا أبا ذر ؟

\_ أجل هما زانيان . فقد كان إساف يعشق نائلة في أرض اليمن ، فأقبلا حاجين فدخلا الكعبة ، فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت ، ففجر بها في البيت ، فمسخا ، فأصبح الحجاج فوجدوهما محسوخين ، فوضعوهما عند الكعبة ، ليتعظ الناس بهما ، فلما طال مكثهما عبدا معها . هذه هي آلهتكم .

ـــوما تقول في تلك الآيات التي صدرت عنها ؟

\_ لم يصدر عنها شيء ، فهي لا حول لها ولا قوة . وكل ما حدث

فهو من عند الله ، ونسب إلى تلك الآلهة بهتانا وزورا . قد خرجنا بالأمس حاجين إلى مناة ، راجين منه أن يزجى إلينا السحاب الثقال ، وذبحنا عنده الجزر قربانا وزلفى ، فما الذى فعله ؟ لا شيء ؟ لا لأنه خاضب علينا ، أو حانق لذنب اقترفناه ، أو لواجب قصرنا فيه ، بل لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا .

- كفى ! كفى ! كدت أركن إليك ، وأتشكك في آلهتنا .

د هذا ما كنت أبغى ، إلى يا أنيس لأرجو أن تسأم هذه الأصنام

كا سفمتها ، وأن تتجه في دعائك إلى الله ، فاطر السموات والأرض .

- أمن السهل أن نخلع ديننا ونلقى به كما نلقى بالثوب الخلق ؟

و دخلت أمهما عليهما ، فالتزما جانب الصمت ، فقالت لهما :

ما رأى ولدى ؟

فقال أنيس:

۔ فیم ؟

فقالت الأم : فيما وصلنا إليه من الحال ، فقد انحبس الغيث عنا ، وأصبحنا في ضيق شديد .

فقال أنيس : الرأى ما ترين .

فقالت : أرى أن ننزل على خالكما ، فهو ذو هيئة وذو مال . فقال أبو ذر : الرأى ما ترين ، إلى أن يقضى الله أمسرا كان

مفعولا .

\* \* \*

خرج أبو ذر وأنيس وأمهما قاصدين خالهما ، وكان أبو ذريتفكر ويتأمل فيما حوله ، ولا يمد طرفه إلى شيء ، حتى يرى فيه عظمة الخالق ، فيزداد يقينا على يقين . مضوا ترفعهم النجاد ، وتحطهم الوهاد ، وطال بهم السفر ، وكان أبو ذر لا يسمع سوى صوت نفسه ، وأنات المطايا التي كانت ترسلها كلما أحست التعب ، وحنت إلى الراحة . وتكشفت لهم أرباض مكة ، فزجروا مطاياهم يستحثونها على الإسراع ، فأغذت السير ، كأنما كانت تفقه أن مرحلتها هذه هي مرحلة النَّصَب الأخيرة ، وبعدها الراحة والدعة والمدوء .

ونزل أبو ذر وأنيس وأمهما على خالهما فنزلوا على السرحب والسعة ، وأكرم الرجل وفادتهم ، وأحسن إليهم . وطال مقامهم وطاب ، وصاروا في لين من العيش ، وغدت حياتهم سهلة ميسورة ناعمة ، وأصبحت بشرا متصلا ، ونعيما مقيما . ورأت القبيلة عطف الخال وحدبه على أنيس وألى ذر ، وإنزالهما من نفسه منزلة ولديه ، فحسدوهما ، واجتمعوا وفكروا في أن يكيدوا لهما كيدا ، فينزعوا من قلبه الحب ، ليخلو لهم وجهه. وطالت محاورتهم ، وطال

تداولهم . وأخيرا قر رأيهم على أمر ، واختاروا رجلا منهم ليقوم بتنفيذه .

دخل الرجل على خال أنيس وأبى ذر ، وجلس وأطرق ، فقال الحال : خيرا ؟

فقال الرجل متكلفا الحزن والإشفاق ، متصنعا التألم :

\_ قد جئت فى أمر ذى بال ، ولولا محبتنا لك وإعزازنا إياك ، ما فكرنا فى أن نفضى إليك بشىء ، أو نعلمك شيئا ، ولكن دفعنا إخلاصنا لك ، وإجلالنا إياك أن نزيج الغشاوة عن عينيك ، حتى ترى بعض ما يجرى خلفك ؛ فقد أحزننا وحز فى نفوسنا ، أن نرى مقابلة الإحسان بالإساءة ، والجميل بالنكران .

شعر الخال بأن وراء هذا الحديث ما وراءه ، وأحس بالقلق يسرى في نفسه ، فقال :

- \_\_ أفصح ! ما هناك ؟
  - ــ أنيس ..
    - \_ ما به ؟
- \_ إذا ما خرجت جلس إلى نسائك .
  - \_ هذا كذب وبهتان!
- ــ كنا نتمنى أن يكون كذبا وبهتانا ، ولكنّها وياللأسف الحقيقة

بعينها .

ـــ سل من شئت ؛ فالقبيلة كلها لاحظت ذلك ، وعلمت به . أتحب أن تسمع هذا من أفواه غيرى ؟

وأطرق المطعون فى كرامته يفكر ، وشعر بغيرة لاذعة محرقة تأكل قلبه ، وانسل الآخر من الحجرة ، كما تنسل الأفعى .

وحاول الرجل أن يرد إلى النفس دعتها ، وطمأنينتها . فلم يوفق ؛ ووقع فى نفسه حزن ثقيل . وكان يتجرع كأس الغضاضة إذا أمسى . ويتجرعها إذا أصبح ، وكان إذا قابل ابنى أخته ازور عنهما برغمه . وأسبغ على الدار رداء من الوجوم . وفى ذات يوم رأى أبو ذر على وجه خاله شيئا غير ما كان قد تعود أن يراه . رأى قلقا وحيرة ، وهما مقيما ، فسأله :

ـــ ما خطبك ؟ إنى لأنكرك منذ أيام . أراك معرضا عنا ، قليل الخديث ، طويل التفكير .

ـــ لا شيء ..

. ــ بل هناك شيء ، فما هو ؟ لعلى أستطيع أن أخفف عنك بعض ما يهمك ، أو أشاطرك ما يقلقك .

ــ قال لى قومى كلمة تملأ الفم .

\_ وما قالوا ؟

\_ قالوا لى : إن أنيس أتى أمرًا إدًا .

\_وما زعموا ؟

\_ قالوا : إذا خرجت عن أهلي ، خلفني إليهم أنيس .

فظهر الغضب على وجه أبي ذر ، وقال : -

\_ أما ما مضي من معروفك فقد كدرته ، ولا جماع لنا فيما

بعد .

## انبلاج الفجر

جلس أنيس وأبو ذر أمام دارهما بغفار ، وأقبل عليهما رجل ، فسلم وجلس ، فسأله أبو ذر :

- \_ من أين ؟
- \_ من مكة .
- \_ وكيف حالها ؟
- \_ ظهر بها رجل يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء .
  - \_\_ وما فعلوا به ؟
- ـــ كذبوه وآذوه ، ومنعوا الناس عنه ، فلا يمر به أحد إلا حذروه إياه .
  - \_ ولِم لم يستمعوا إليه ؟
- كيف يستمعون إلى من عاب دينهم ، وسفه أحلامهم ،
  - وضلل آباءهم ، وسب آلهتهم ؟
    - ـــ أَوَقد فعل هذا ؟
- \_ أجل ، ولقد جعل الآلهة إلنها واحدا ، إن هــذا لشيء عجاب .

فأطرق أبو ذر مفكرا فى ذلك الذى جعل الآلهة إلنها واحدا ، ولكنه لم يجد هذا شيئا عجابا ، بل وجده ما وصل إليه هو بتفكيره وتأمله فى الكون . وطال إطراقه ، وطال صمته وتفكيره ، فنظر إليه الرجل ، فألفاه ساهما شارد الفكر ، فاستأذن وانصرف ، والتفت أبو ذر إلى أخيه أنيس ، وقال :

\_ اركب إلى هذا الوادى ، فاعلم لى علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبى ، يأتيه الخبر من السماء ، فاسمع من قوله ، ثم ائتنى بخبره .

تجهز أنيس للرحيل ، وامتطى راحلته ، وانطلق حتى قدم مكة ، فاتجه إلى الكعبة ، وطاف بها ، وخرج فوجد جمهرة من الناس ، فسأل رجلا كان قادما نحوه :

\_ ما هنالك ؟

ــ الصابئ يدعو الناس إلى دينه الجديد.

فما كاد يصل ذلك إلى سمع أنيس ، حتى أسرع ، فوجد رجلا يقول :

\_ ( الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، وأومن به ، وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ).

فقال أحد الحاضرين : كذبت .

فقال الرجل: ( إن الرائد لا يكذب أهله ؛ والله الذي لا إله

إلا هو ، إنى رسول الله إليكم خاصة ، وإلى الناس عامة . والله لتموتن كا تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، ولتحاسبن بما تعلمون ، وإنها الجنة أبدا ، أو النار أبدا ).

فقال أحدهم : كيف نبعث بعد أن نكون عظاما ورفاتا ؟.

فقال الرجل : ﴿ وقالوا : أَثَذَا كَنَا عظاماً ورِفَاتا أَثَنَا لَمِعُوثُونَ خَلَقَا جَدِيدًا ! قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ، فسيقولون من يعيدنا ، قل الذي فطركم أول مرة ، فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا ﴾.

وقف أنيس يستمع مأخوذا ، وابتدأ الناس ينفضون من حول النبي ، وقال أحدهم :

- ــ إنه لكاهن .
  - ــ بل شاعر .
- \_ لا ، بل ساحر .

استمع أنيس إلى النبى وإلى قومه ، فأطرق مأخوذا ، ثم غمغم : « والله إن لقوله لحلاوة . والله إنه لصادق ، وإنهم لكاذبون » . وركب راحلته ، وراح طوال الطريق يفكر في محمد ، ويعجب من أمره حتى بلغ غفارا ، فقابل أخاه أبا ذر ، فسأله هذا متلهفا : ـــ ما عندك ؟ \_ لقيت رجلا يزعم أن الله عز وجل أرسله على دينك ، ورأيته يأمر بالخير ، وينهى عن الشر .

\_ ما يقول الناس فيه ؟

\_ يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن ، وما هو بشاعر ، فقد عرفت الشعر كله ، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر ، فوالله ما يلتام . وما هو بساحر ، فقد رأينا السُّحار وسحرهم ، ونفثهم وعقدهم . وما هو بكاهن ، فقد رأينا الكهان ، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه .

- ــوما يقول ؟
- \_ يقول قولا عجبا.
- \_ أما تذكر شيئا مما يقول ؟
- ــ والله إن لقوله لحلاوة ، ولكنى لا أذكر منه شيئا .
- \_ لم تشفني من الخبر ، هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر ؟
- نعم وكن من أهله على حذر ، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا . و لم يطق أبو ذر صبرا ، فحمل شنّة له فيها ماء ، وامتطى راحلته ، وجعل يجد نحو مكة ، يحدوه الأمل ، وتخفق له الأمانى العذاب فى نفسه ، وتتأثل له فى شكول وألوان . واحتل الدين الجديد فكره ، وغاص فى لجج من الأفكار ، فإلى أين يقصد ؟ وكيف يتصل بذلك

الرجل الذى يدعو إلى مكارم الأخلاق ؟ ومن يرشده إليه ؟ وإذا سأل عنه ، هل يأمن أذى معارضيه ومكذبيه ؟ وقر قراره على أن يقصد إلى المسجد ملتمسا ذلك النبى .

بلغ أبو ذر مكة ، فأتى المسجد ، وراح يبحث عسن ذلك الرسول ، ولكنه لم يجده ، ولم يسمع به ، فمكث فى المسجد ، وطال مكثه . غابت الشمس وأقبل الليل يمد فى ردائه الأسود ، وضرب الله آذان أهل مكة ، وما يطوف بالبيت غير قليل . وجاء على ليطوف ، فمر بأبى ذر ، فنظر إليه ، فألفاه جالسا ، فأقبل نحوه وقال :

- \_ كأن الرجل غريب ؟
  - \_ نعم .
  - ـــ تعالى معى .

فانطلق على إلى المنزل ، وانطلق أبو ذر معه ، وسارا صامتين لا يسأل أبو ذر عن شيء ، حتى بلغا المنزل ، فبات أبو ذر ليلته ، ولما أصبح الصباح ، خرج إلى المسجد يبحث عن النبى ، لا يسأل أحدا ، ولا يخبره أحد عنه بشيء ، وطال بحثه ، وطال انتظاره ، وتصرم النهار ، وسجا الليل ، وأقبل على ومر بأبى ذر فتوقف وقال :

\_ أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد ؟

. Y\_

\_ فانطلق معى .

فانطلقا ، وسارا صامتين ، إلى أن قال على :

\_ ما أمرُك ، وما أقدمك هذه البلدة ؟

\_ إن كتمت على أخبرتك .

\_ فإنى أفعل .

\_\_ بلغنا أنه قد خرج ههنا رجل يزعم أنه نبى ، فأرسلت أخى ليكلمه فرجع و لم يشفِني من الخبر ، فأردت أن ألقاه .

\_ أما إنك قد رشدت ، هذا وجهى إليه .، فاتبعنى . ادخل حيث أدخل ، فإنى إن رأيت أحدا أخافه عليك ، قمت إلى الحائط ، كأنى أصلح نعلى ، فامض أنت .

وانطلق الرجلان ، وأحس أبو ذر بالسرور يشيع في نفسه ، فقد هداه الجد الموفق إلى أحد أصفياء النبي ، وقد شاء الله له الرشد والهداية ، وأن يكون من السابقين إلى الإسلام ، المقربين مسن رسوله ، الناشرين لدينه ، العاملين على رفعته ، ونصرته وعزه .

ودخل على على النبي عَلَيْكُ ، ودخل معه أبو ذر ، فلما رأى النبي عَلَيْكُ ، ودخل معه أبو ذر ، فلما رأى النبي عَلِيكُ قال :

\_ السلام عليكم (١) .

\_ ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . ممن أنت ؟ )

ـــ من غِفار .

واتصل حبل الحديث بين النبي وأبي ذر ؛ وتشعبت فنون القول.

وأخيرا قال أبو ذر:

\_ اعرض على الإسلام .

\_ ( الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ) .

فقال أبو ذر:

ـــ أشهد أو لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله .

\_ ( يا أبا ذر اكتم هذا الأمر ، وارجع إلى بلدك ، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل ) قالها، رسول الله رءوفا به رحيما ، بيبعد عنه أذى قومه . ولكن هل يستمع أبو ذر إلى هذا ؟ وهل يرضى مثل أبى ذر أن يكتم إسلامه . لا والله ؛ فليعلنه ، وليكن ما يكون ، وليفعل به القوم ما يفعلون . ليعلنه مرضاة الله ، ليعلنه ولو كره الكافرون ، فيقول للرسول بلغة المعتز بدينه ، الواثق بربه :

ــ والذي بعثك بالحق ، لأصرخنَّ بها بين أظهرهم.

<sup>(</sup>١) هذا أول سلام ألقى فى الإسلام .

خرج أبو ذر قاصد المسجد، يملأ صدره إيمان قوى، لا يخشى بطشا، ولا يهاب أحدا ، حتى بلغ المسجد وقريش فيه ، فقال :

\_ يا معشر قريش ، إنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

هل يسكت القوم على ذلك الذى جاء يتحداهم مستخفا بهم ، عاملا على تحقير شأنهم ، والنيل منهم ؟ لا.فليقوموا إلى هذا الصابئ وليضربوه حتى يموت.فمالوا عليه وضربوه، وأقبل العباس فأكب عليه، ثم أقبل على القوم ، فقال :

\_ ويلكم تقتلون رجلا من غفار، و ثجركُم و ممراتُكم على غفار! فأقلعوا عنه ، وارتفع أبو ذر كأنه نصب أحمر ، فأتى زمزم ، وشرب من مائها ، وغسل عنه الدم ، وخرج من الكعبة قاصدا الرسول ، فوجد عنده أبا بكر الصديق فسأله :

\_ متى أنت ها هنا ؟

فقال أبو ذر : كنت ها هنا منذ ثلاثة أيام .

فقال أبو بكر: فمن كان يطعمك ؟

فقال أبو ذر: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم.

فقال أبو بكر : إيذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة .

انطلق النبي وأبو بكر وأبو ذر معهما ، حتى فتح أبو بكر بابا ، فجعل يقبض لهما من زبيب الطائف ، فكان ذلك أول طعام أكله

أبو ذر بمكة .

وانبلج صبح اليوم التالى ، فأحس أبو ذر رغبة في الجهر بإسلامه، و لم يزده إيذاء القوم إلا عزما وتصميما ، فانطلق إلى المسجد ، ووقف وصاح بأعلى صوته :

\_ يا معشر قريش ... يا معشر قريش ...

فتطلع الناس إليه ، والتف بعضهم حوله ، فصاح فيهم :

\_ إنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله .

فزمجر القوم ، وقاموا إليه ، وأشبعوه ضربا ، فخر مغشيا عليه . وأقبل العباس يواسيه ؛ فقام وراح يمر بيده على وجهه وجسمه ، ثم تأوه من الألم، ولكنه أحس راحة تشيع في نفسه ، وتملأ جوانبه ، أنسته آلام جسمه المبرحة ، ثم اتجه إلى حيث كان الرسول الكريم ، فسلم عليه وجلس ، وأخذ بأطراف الحديث .

وقال رسول الله : ( إنى قد وُجِّهت إلى أرض ذات نخل ، فلا أحسبها إلا يثرب ، فهل أنت مُبلغ عنى قومك ، لعل الله عز وجل ينفعهم بك ، ويأجرك فيهم ؟)

فقال أبو ذر: نعم ، أفعل .

وانطلق أبو ذر إلى غفار، يملأ قلبه الإيمان بالله، وبعظمة رسوله، ويفكر فيما مر به من الأحداث حتى لقى رسول الله، فتنبسط

أسارير وجهه، وتعلو شفتيه ابتسامة الرضا والاطمئنان ، وبحمد الله أن هداه إلى الرشد ، إلى دين الحق ، إلى الدين الذى ترضاه النفوس الطاهرة ، الباحثة عن الهداية ، المقتنعة بما يقبله العقل ، المعرضة عما يتنافى مع المنطق وإن كان فى ذلك تسفيه لأحلام الآباء ، وتحقير لمعتقداتهم . وشارف غفار فأحس بشوق للقاء أخيه وأمه ، وإبلاغهما نبأ إسلامه، فزجر راحلته يستحثها على الإسراع ، فانطلقت به ، حتى أتى أخاه أنيسا ، فقال له :

- \_ ما صنعت ؟
- \_ إنى قد أسلمت وصدقت .
  - \_ أسلمت وصدقت ؟
- ــ أجل يا أنيس ، إنهِ دين الحق وإني أدعوك إليه .

وراح أبو ذريقص على أخيه ما مربه منذ تركه إلى أن عاد إليه. فأطرق أنيس لحظة ، فرن فى أذنه ذلك الكلام الحلو ، الذى سمعه من رسول الله يوم خرج إلى مكة ليستمع إليه ، فسرت فى نفسه نشوة حلوة ، فرفع رأسه ، وقال :

- ــ ما بي رغبة عن دينك ، فإني قد أسلمت وصدقت .
  - \_ هيا إلى أمنا نبلغها النبأ ..

فنهضا ، واتجها إلى أمهما ، فلما اكتحلت عيناها برؤية أبى ذر (أبو ذر الغفارى)

### قالت:

\_ ما رأيت ؟

رأيت رجلا أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقا ، وأكرمهم مخالطة ، وأحسنهم حوارا ، وأعظمهم حلما وأمانة ، وأصدقهم حديثا ، وأبعدهم من الفحش والأذى ، وما رئى ملاحيا أبدا ، ولا مماريا أحدا ، حتى سماه قومه الأمين ، يدعو إلى الله بالحسنى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر ؛ فشهدت أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأسلمت وأسلم أخى أنيس .

فقالت أمهما : ما بى رغبة عن دينكما ، فإنى قد أسلمت وصدقت .

سرَّ أبو ذر لإسلام أهل بيته ، فهل يرضى بهذا ويقنع ، وهل يقبع في عقر داره مصليا ذاكرا ربه ، عاملا على إرضائه ؟ لا ، لن يفعل أبو ذر ذلك ، ليخرجن إلى قومه ، ليدعون إلى دين الله الحق ، ولتكن مشيئة الله .

وأتى أبو ذر قومه ، فألفاهم جالسين عند خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى سيدهم ، آخذين بأطراف الحديث ، فسلسم وجلس ، لاليتحدث مع السامرين ، ولاليضحك مع الضاحكين ، بل ليبلغهم نبأ ظهور فجر جديد ، فجر سيخرجهم من الظلمات إلى

النور ، ويرفعهم من وهاد الفقر والذل ، إلى الغنى والعز ، والسؤدد والسلطان .

كان الحديث يسرى بين السامرين ، رقيقا كنسمات الأصيل ، إلى أن تحدث أبو ذر ، فانقلب ريحا صرصرا عاتية ، وكثر الجذب والشد ، والأخذ والرد ، وطال حوارهم ونقاشهم ، حتى انتصر الحق الأبلج ، وبدد بنوره الساطع دياجير الباطل ، قال أبو ذر :

\_ خرج نبى في مكة يدعو إلى عبادة رب هذه السماء الصافية ، والأرض المترامية ، والنجوم المتلألئة ..

فقاطعه أحدهم : أيدَّعي أن لهذا الكون ربا غير اللات والعزى ، وهبل ، ومناة ، ونهم ؟

فقال أبو ذر: إنه يدعو إلى التحرر المطلق من عبودية هــذه الأحجار الصماء .

فقال آخر : أحجار صماء ! أو تقول قوله ؟

فقال أبو ذر: نعم ، هي أحجار صماء ، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرا أو نفعا .

فقال آخر : وهل صدقته ؟

فقال أبو ذر: إنه يدعو إلى دين يقبله العقل ، وتستريح إليه النفس . يدعو إلى الإخاء والمساواة بين الناس ، فلا فرق بين السادة

والعبيد أمام الله إلا بقدر العقيدة والعمل . إنه يخلى الطريق بين العبد وربه ، يدخل إليه بغير واسطة ، ويتقرب إليه بغير زلفى ، ويقول : إن الله قريب من عباده ، يسمع شكواهم ودعواهم ، ويعلم ما فى الصدور . إنه يدعو إلى دين الحق ، فكيف لا أصدقه !؟

فقال أحدهم : قد ضل أبو ذر .

فقال أبو ذر: والله قد رشِد أبو ذر وأنتم الضالون.

وقال آخر : فتن أبو ذر ، بعد أن قابل الصابئ ، وأصبح صابئا مثله . كفر بأربابه ، وسفه أحلام آبائه .

فقال أبو ذر: على رسلك ، لقد كفرت بالأصنام جميعها ؛ باللات العزى ، ومناة ، وهبل ، ونهم ، قبل أن ألقى رسول الله عليه ، وهديت إلى أنها صخور ، لا تدعى لغى ولا رشد .

فحدثت ضجة بين القوم ، وارتفعت أصواتهم باستنكار ما يعيب به آلهتهم ، فقال أبو ذر:

ــ فلنتناقش في هدوء ، ولنقرع الحجة بالحجة ، فما أبغى سوى هدايتكم.دعوني أقص عليكم أول ما هدِيت إلى عجز الأصنام .. فقال أحدهم : لا ، هذا كثير .

وابتدأ القوم يزمجرون،فقال سيدهم خفاف: دعوه يقص قصته، والحق

أبلج ، لا يستعصى على البصائر إدراكه .

فقال أبو ذر: أتيت يوما إلى نهم أصب له لبنا ، وقدمت له قربتى المتواضعة خاشعا لأدرأ بها غضبه ، وأبتغى بها مرضاته ، وهممت بالانصراف ، فحانت منى التفاتة عارضة لمعبودى ، فما كان أشد دهشتى إذ رأيت كلبا يشرب اللبن المقدم للإله ، والإله مغرق فى البله والوجوم ، لا يرى شيئا ، ولا يفعل شيئا ليذود عن لبنه المقدس . وتريثت قليلا أنظر مشدوها ، فرأيت أدهى من ذلك وأمر ، رأيت الكلب لا يكتفى باختلاس قربة المعبود العاجز ، بل يرفع رجله فيبول عليه . ذلك مبلغ ما بهم من الحول والقوة والعزة ، وهذه جلالته ، وهذا سلطانه .

فأطرق الجميع ، وسكن المكان سكون الرمس ، وقال أبو ذر: ـــ ها قد تمردت أفدتكم على الإيمان بالإله المهين ، وقد بدا لكم ما كنا نخوض فيه من ضلال .

فقال واحد منهم : ومن يدرينا أن النبي الذي تتحدث عنه صادق لا كاذب ؟

فقال أبو ذر: لقد سألت نفسى هذا السؤال ، قبل أن ألقى رسول الله ، ولكن لما رأيت وجهه إذا وجهه ليس بوجه كذاب . فقال الأول : إذا قدم نظرنا في أمره .

فقال أبو ذر: إنه يدعوكم إلى الخير ومكارم الأخلاق ، يدعوكم إلى التراحم والتواد ، والبر والتقوى ، وينفر من الوأد ، فما ذنب طفلة صغيرة بريئة في أن توارى في التراب حية ؟.. لقد جاءكم بهناءة الدنيا وسعادة الآخرة .

وما زال أبو ذر بهم حتى أسلم خفاف بن رحضة سيد القوم ، وتبع كثير من القوم سيدهم فأسلموا ، وطمع أبو ذر في إسلام بقيتهم ، فقال لهم :

\_\_وأنتم ما يمنعكم من أن تدخلوا في دين الله ، وتؤمنوا برسوله ؟ فلم يغلظوا له في القول ، و لم يكذبوه . وكيف يكذبونه ، وقد حصحص الحق ، وتبين الرشد من الغي ، بل قالوا :

\_ إذا قدم رسول الله أسلمنا .

وانصرف القوم ، ونامت غفار ليلتها الأولى فى كنف الدين الجديد ، هادئة مطمئنة ، راضية مرضية .

## زمار الحي لا يطرب

وقف نُحفاف بن أيماء يصلى بقومه صلاة العصر ، وقضيت الصلاة ، فاتجه كل إلى حال سبيله ، وبقى أبو ذر وخُفاف يتسامران ، فقال أبو ذر :

\_ مضت مدة طويلة لم نسمع فيها عن محمد وأصحابه شيئا ، ترى ما حدث لهم ؟

\_ عذبت القبائل من آمن منهم وسجنوهم . وأرادوا فتنتهم عن دينهم ، فهاجر بعضهم إلى الحبشة .

ـــ هذا ما سمعناه من القافلة المتجهة إلى الشام ، ولكن ما جد بعد ذلك ؟ إنى لمتلهف لسماع أخبارهم ، أشفق من تعذيب الكفار لهم .

\_ أيظن الكفار أنهم بتعذيبهم للمؤمنين يفتنونهم عن دينهم ، إلى عبادة الأوثان ؟ إنهم لفي ضلال مبين .

\_ ومتى كان الاضهاد والتعذيب والتنكيل وسيلة للإقناع ؟ لقد سكن الإيمان قلوبهم ، ولن يضلهم الله بعد إذ هداهم .

لقد حاولوارد المسلمين إلى حظيرتهم بكافة الطرق ، فباءوا بخزى عظيم ، وأطلقوا آخر سهم فى جعبتهم ، فعذبوهم ، وسجنوهم ، وسيرتد سهمهم إلى نحرهم ، وسينتشر الإسلام ولو كره الكافرون .

لن يخذل الله قوما يقولون لا إله إلا الله ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وسيظهر الله دينه ، ويعلى كلمته .

وأقبل رجل على خُفاف وأبي ذر ، فسلم ، فسأله أبو ذر :

- \_ من أين ؟
- \_ من مكة .
- \_ وكيف حال محمد وأصحابه ؟
- ــ يذوقون من العذاب ألوانا ، أما سمعتم بقصة الصحيفة ؟
  - . Y\_
- هاجر المسلمون إلى الحبشة ، فجاوروا بها خير جار ، وأمنوا على دينهم ، وعبدوا الله لا يؤذون ولا يسمعون شيئا يكرهونه ، وأرسلت قريش عمرو بن العاص إلى النجاشي يحمل هدايا كثيرة ، ويطلب إعادة الخارجين عن دين آبائهم ، ولكن النجاشي رفض تسليمهم لما سمع قول جعفر وأصحابه .

فقال خفاف : هل فعل النجاشي ذلك ؟ إنه ملك عظيم . فقال الرجل : بل أكثر من ذلك ، فقد أكرم وفادتهم وأنزلهم

منزلة حسنة .

فقال أبو ذر : وما فعلت قريش ؟

فقال الرجل: لما بلغ قريشا فعل النجاشي لجعفر وأصحابه ، وإكرامه إياهم ، كثر ذلك عليهم ، وغضبوا على رسول الله وأصحابه ، واجمعوا على قتل رسول الله ، وكتبوا كتابا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم ، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة .

ثم حصروا بنى هاشم فى شِعب أبى طالب ، وانحاز بنو عبد المطلب بن عبد مناف إلى أبى طالب فى شعبه مع بنى هاشم . وخرج أبو لهب إلى قريش ، فظاهرهم على بنى هاشم ، وبنى عبد المطلب ، وقطعوا عنهم الميرة والماء ، فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم ، حتى بلغهم الجهد ، وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب ، فمن قريش من سره ذلك ، ومنهم من ساءه . ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم ، وأن الأرضة قد أكلت ما فيها من قطيعة وجور وظلم ، وبقى ما كان فيها من ذكر الله ، فذكر رسول الله ذلك لأبى طالب ، فقال أبو طالب : « أحق ما تخبرنى به يا بن أحى ؟ » قال رسول الله : ( نعم والله ).

فذكر ذلك أبو طالب لإخوته ، فقالوا له : « ما ظنك به ؟ »

فقال أبو طالب: « والله ما كذبنى قط » ، قالوا: « فما ترى ؟ » قال أبو طالب: « أرى أن تلبسوا أحسن ما تجدون من الثياب ، ثم تخرجوا إلى قريش ، فتذكروا لهم ذلك قبل أن يبلغهم الخير ». فخرجوا حتى دخلوا المسجد ، فقصدوا إلى الحجر ، وكان يجلس فيه أكابر قريش وأشرافها فترفعت إليهم المجالس ، ينتظرون ماذا يقولون ، فقال أبو طالب: « إن ابن أخى قد أخبرنى ، و لم يكذبنى قط ، أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرضة فلجست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم ، وبقى فيها كل ما ذكر به الله ، فإن كان ابن أخى صادقا نزعتم عن سوء رأيكم ، وإن كان كاذبا وفعته إليكم فقتلتموه ، أو استحييتموه ».

فقال القوم « قد أنصفتنا » ، فأرسلوا إلى الصحيفة ففتحوها ، فلم يجدوا بها سوى اسم الله .

فقال أبو ذر: وما فعلوا بعد ذلك ؟

قال الرجل: شقط فى أيديهم ، ونُكِسوا على رءوسهم ، فقال أبو طالب: «علام نُحبس ونحصر، وقد بان الأمر». ثم دخل هو وأصحابه بين الكعبة وأستارها، فقال: « اللهم انصرنا ممن ظلمنا، وقطع أرحامنا، واستحل ما يحرم عليه منا » ثم انصر فوا إلى الشعب. وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببنى هاشم، ولبسوا السلاح ، ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ، ففعلوا .

فقال خفاف : وما فعل بقيتهم ؟

فقال الرجل: قبلتْ ذلك على مضض.

فقال نُحفاف : إنى لأعجب كيف يلقى رسول الله كل هذا العنت من أهله وعشيرته .

فقال أبو ذر : لا عجب في ذلك ، فزمار الحي لا يُطرب .

## إسلام يثرب

انتشر خبر إسلام يترب فى غفار ، انتشار النار فى الهشيم ، واجتاحت القبيلة موجة من البشر والسرور ، وأخذ المسلمون يهنىء بعضهم بعضا ، لإسلام الأوس والخزرج ، أطول الناس ألسنة ، وأحدهم سيوفا ، وأكثرهم مؤاساة . لقد أراد الله إظهار دينه ، و فصر نبيه ، و إنجاز ما وعده .

ودخل أنيس على أخيه أبي ذر يحمل إليه البشري ، وقال :

\_ قد فشا الإسلام في المدينة ، وأسلم الأوس والخزرج .

فقال أبو ذر : وسيهاجر إليها رسول الله قرييا .

فنظر أنيس إلى أخيه مدهوشا ، وقال :

ـــ أبلغك أنباء غير ما وصل إلينا ؟

\_ لا ، و لم أسمع خبر إسلام يثرب إلا منك .

\_ ومن أدراك أن رسول الله سيهاجر إلى يثرب ؟

ـــ لقد قال لى يوم قابلته : ( إننى وجِّهت إلى أرض ذات نخل ، فلا أحسبها إلا يثرب ) صدق رسول الله .

ــ وهل يتركه قومه يهاجر ، ليقلب المسلمين عليهم ؟

ـــ سواء أتركوه أم منعوه فسيهاجر ، أماكيف ومتى ؟ فهذا من تدبير الله ، فدع مالله لله ..

وهم أبو ذر بالخروج ، فقال أخوه :

\_ إلى أين ؟

\_لقد فكرت في الخروج إلى يثرب ، لأسمع منهم خبر إسلامهم ، وأتنسم أخبار النبي الحبيب .

وانطلق أبو ذر إلى يثرب ؛ حتى بلغ مسجد بنى زرَيَق ، فسمع مقرئا يرتل القرآن ، فدخل وسأل عمن قابل رسول الله منهم ؟ فأرشده القوم إلى رافع بن مالك الذَّرَق ، فاتجه أبو ذر إليه وقال :

ـ السلام عليك ورحمة الله .

ـــ وعليك السلام ورحمة الله .

وجلس أبو ذر بجواره ، وقال : أنا أبو ذر الغفارى أخوك في الإسلام .

- نزلت أهلا ، هل من حاجة أقضيها لك ؟

- بلغنى أنك أسلمت ، وأسلم الأوس والخزرج ، فاشتاقت نفسى لسماع أخبار الرسول فجئتكم عسى أن أجد عندكم ما يخفف من نار الشوق التي تأكل صدرى .

ــ قد قابلنا رسول الله وأسلمنا ، و لم يبق دار من دورنا إلا فيها

رِذَكُر من رسول الله عَلَيْكُم .

ــــ ومتى قابلتموه ؟ وأين ؟ وكيف هو ؟

\_ كنا نزو لا بمنى أنا و خمسة نفر من أهل يثرب ، فمر علينا رسول الله ، فوقف وقال : ( أحلفاء يهود ؟ ) قلنا : « نعم » فدعانا إلى الإسلام ، وعرض علينا الإسلام ، وتلا علينا القرآن ، فأسلمنا . وقال لنا رسول الله : ( تمنعون لي ظهري حتى أبلغ رسالة ربي ؟ ) فقلنا له : يبا رسول الله ، نحن مجتهدون لله ورسولـه ، نحن ــــــ فاعلم ــ أعداء متباغضون ، فإن تقدم ونحن هكذا لا يكون لنا عليك اجتماع ، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله يصلح ذات بيننا ، وموعدك الموسم العام المقبل . ولما كان العام المقبل ـــ أي بعد مقابلتنا له بعام ـــ خرجنا عشرة من الخزّرج ومن الأوس رَجلا إلى مكة ، وقابلنا الرسول فأسلمنا ،وبايعناه على بيعة النساء ، على ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان ، نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف . فقال الرسول: ﴿ فَإِنْ وَفَيْتُمْ فَلَكُمْمُ الْجُنَّةُ ، وَمَنْ غُشَي مَنْ ذَلَكُ كان أمره إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه ) ، ثم انصرفنا

ــوهل قابلت الرسول بعد ذلك ؟

إلى المدينة فأظهر الله الإسلام .

\_أجل . لما حضر الحج ، مشينا بعضنا إلى بعض ، نتواعد المسير إلى الحج ، وموافاة رسول الله عَلِيْتُهُ ، فخرجنا ونحن سبعون ، في جماعة الأوس والخزرج وهم خمس مئة ، حتى قدمنا على رسول الله مُ اللَّهِ ، وقال لنا : « إذا هدأت الرجل وافوني في الشُّعب الأيمن ، إذا انحدرتم من مِني أسفل العقبة » ، وأمرنا ألا ننبه نائما ولا ننتظر غائبا . فخرجنا بعد هدوء الرجل نتسلل ، الرجل والرجلان ، وقمد سبقنا رسول الله عَلِيْكُ إلى ذلك الموضع ، ومعه العباس بن عبد المطلب ، وليس معه أحد غيره . اجتمعنا فقال العباس : « يا معشر الخزرج : إنكم قد دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إليه ، ومحمد من أعز الناس في عشيرته ، يمنعه منا من كان على غير قوله ، يمنعه للحسب والشرف. وقد أبي محمد الناس كلهم غيركم ، فإن كنتم أهل قوة وجلد وتبصر بالحرب واستقلال ، العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة ، فارتثوا رأيكم وأتمروا أمركم . لا تفترقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع ، فإن أحسن الحديث أصدقه » . فقال المعرور : « قد سمعنا ما قلت ، وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه ، ولكنا نريد الوفاء والصدق ، وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله عَلِيْظُ ﴾ . وتلا رسول الله القرآن ، ثم دعانا إلى الله ورغبنا في الإسلام ، فأجابه البراه بن معرور بالإيمان والتصديق ، ثم قال : « يا رسول الله بايعنا ،

فنحن أهل الحلقة ورثناها كابراعن كابر ». وقال أبو الهيثم: « نقبله على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ». وارتفعت الأصوات من كل جانب ، ولغط القوم ، فقال العباس: « أخفتوا جرسكم ، فإن علينا عيونا ، وقدموا ذوى أسنانكم فيكونوا هم الذين يلون كلامنا منكم ، فإنا نخاف قومكم عليكم ، ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى محالكم ». وقال العباس: « ابسط يدك يا رسول الله » ، فضربنا على يده جميعا وبايعناه .

فقال أبو ذر: وكيف كان رسول الله ؟

فقال رافع : طابت نفسه ، وقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة .

\_ أما خف عداء قريش له ؟

ـــ لا يا أبا ذر ، فقد بلغنى أن المشركين نالوا من أصحاب رسول الله بعد مقابلته لنا ، ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى ، وضيقوا عليهم ، وتعبثوا بهم .

سيكون نتيجة هذا الاضطهاد وهذا الضغط ، خروج المسلمين من مكة وهجرتهم إلى يثرب .

\_ أو يقدم رسول الله معهم ؟

\_ أجل سيقدم ، فطوبي ليثرب وأهل يثرب .

# غفار غفر الله لها

اكتست غفار بحلة من البهجة ، وغمر القوم بشر وسرور ، فقد بلغهم أن رسول الله قادم إليهم مع أبي بكر خليل الرسول ورديفه بين مكة والمدينة ، وشعر أبو ذر بموجة من السعادة تجتاحه ، ووقف مع القوم يتحين قدومه ، وضربت حلقة حوله كان هو قطب رحاها ، وجعل القوم يسألونه عن النبي وكيف هو ، وما شكله ، فكان يجيبهم : « عما قريب سترون خير الناس وأفضلهم » واستبطأ الناس مرور الزمن ، وجعل أبو ذر يمد بصره يكشف الطريق لعله يلمح الرسول فيزف إليهم بشرى قدومه ، فيرد إلى تلك النفوس الصادئة لرؤياه طمأنينها ، وإلى تلك الأفئدة التي تتفاعل فيها الأشواق لسماع حلو حديثه والخوف لتأخره هدوءها ودعتها .

ومر الوقت بطيئا ، وبنو غِفار ينتظرون قدوم الرسول متلهفين قلقين ، ومد أبو ذر بصره فلمح بعيرا قادما ، فتأمله وأطال النظر ، وتطلع الجميع إلى حيث ينظر أبو ذر ، وأخيرا هتف : « هو والله رسول الله ». فردد الجميع : « جاء نبى الله » . وأسرع أبو ذر وسلم (أبو ذر الغفارى)

على الرسول ، وأخذ زمام راحلته ، وسار النَّاس من حــولهم يتصايحون : « الله أكبر » . وجعل الولائـد والصبيـان والإمـاء يرددون : «هذا رسول الله قد جاء » ، ونزل رسول الله عَلَيْظُ عن راحلته ، وجاء المسلمون يسلمون عليه . وجلس الرسول ، وقام أبو بكر يذكر الناس ، وقرأ النبي القرآن وجعل يدعو الناس إلى الإسلام، فأقبل الناس يبايعون ، ووقف أبو ذر بجوار الرسول فخورا مسرورا . وتفرس الناس في النبي فرأوا رجلا ظاهر الوضاءة ، متبلج الوجه ، حسن الخلق ، لم تعبه ثجلة ( ضخم البطن ) و لم تزر به سعلة ( نحول في البدن ) وسيم قسيم ، وفي عينيه دعج ، وفي أشفاره وطف ( في شعر أجفانه طول ) وفي صوته صحل (صوت البحة ) ،أحور أكحل ،أزج أقرن ، شديد سواد الشعر ، وفي عنقه سطع ( ارتفاع وطول ) ، وفي لحيته كثافة ؛ إذا صمت فعليـه الوقار ، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء ، وكـأن منطقـة خـرزات ( جواهر ) نظم يتحدرن ، حلو المنطق فصل ، لا نزر ولا هذر ، أجهر الناس وأجمله من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب ، ربعة ( وسط ما بين الطويل والقصير ) لا تشنؤه ( تبغضه ) من طول ، و لا تقتحمه عين من قصر.

وطلب خفاف بن رحضة الغفاري من الرسول أن يكتب كتابا

لقومه ، فكتب رسول الله على المسلمين ، وإن النبى عقد لهم ذمة الله ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين . وإن النبى عقد لهم ذمة الله وذمة الرسول ، على أموالهم وأنفسهم ، والنصر على من بدأهم بالظلم ، وأن النبى إذا دعاهم لينصروه أجابوه ، وعليهم نصره إلى من حارب فى الدين ، ما بل بحر صوفة ، وأن هذا الكتاب لا يحول دون إثم .

أسلم بنو غفار ، وانشرح صدر أبي ذر لما رأى بني قومه يدخلون في دين الله أفواجا ، فرفع يديه إلى السماء وتمتم :

\_ الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . فالتفت الرسول إلى أبي ذر وقال : ( غِفار ، غفر الله لها ) .

## الانطلاق إلى ينرب

انطوى الزمن ، واتجه أبو ذر إلى المسجد ، فى عصر يوم من الأيام ، ليصلى مع الجماعة صلاة العصر ، فدخل بقامته الطويلة النحيلة ، ولما قضيت الصلاة انتحى ناحية من المسجد ، وجلس بجوار رجل يقرأ القرآن بصوت شج عذب ، فأنصت إليه وأطرق فى خشوع ، وجعل الرجل يرتل :

و يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجاره تُنجيكم من عذاب الله بأموالكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسيكم ، ذلكم خيرٌ لكم إنْ كنتم تعلمون ، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجرى مِنْ تحتها الأنهار ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم .

كان أبو ذر يستمع إلى الآيات بأذن واعية ، فحركت الدعوة إلى الله وإلى دار السلام نفسه الأبية ، وجعلته يفكر فى حاله ، وفيما يقعده عن الانطلاق إلى يثرب والانضمام إلى الرسول والجهاد فى سبيل الله ، وما الذى يضطره إلى البقاء فى غفار ، بعيدا عن إخوانه

المجاهدين العاملين على إعلاء كلمة الله ونشر دينه. لا شيء! فليهاجرن إلى رسول الله ، وليقاتلن الكفار معه ، فإما عز ونصر ، وإما استشهاد وموت ، وجنات عرضها السموات والأرض . وبدا العزم على وجهه الأسمر ، فنهض وخرج إلى الدار ، فوجد أخاه أنيسا ، فقال له :

- \_ سأخرج غدا إلى يثرب .
- \_ أتمكث بها طويلا ؟ متى تعود ؟
  - \_ لعلى لا أعود أبدا .
  - \_ وماذا تفعل هناك ؟
- \_ أنضم إلى الرسول ولن أفارقه بعد اليوم .
  - \_ وعلى من تنزل ؟
- \_ أنام فى المسجد مع أصحاب الرسول ، الذين لا مأوى لهم غيره .
- \_ لقد أسلمت وصدقت ونلت ما تبغى ، فابق فى قبيلتك ، بالقرب من دارك ، فأهلك أولى بك .
- ـــالنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم . كفى يا أنيس ماضاع ، لقد غزا النبنى غزوة بدر وأنا فى غفار ، وغزا غزوة أحد ، واستشهد من أصحابه من استشهد ، ونالوا الدرجة العليا ، وأنا قابع هنا فى عقر

دارى ، ووقعت واقعة الخندق وأنا متقاعد عن الجهاد . ألا كفي با أنيس ما فاتنى من حير .

\_ ابق في دارك ، وإذا دعيت للجهاد فلب النداء .

\_\_ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، وقد و هبت نفسي لله ، و لا مطمع لى في حطام هذه الدنيا الفانية ، وكل ما أيغي هو رضا الله ورسوله ، فما الذي يدعوني إلى البقاء ؟ والله لأنطلقن إلى يترب ، والله يهدى السبيل .

وهم أبو ذر بالخروج ، و لم يتزود ، و لم يأخذ معه شيئا ، فقال أنيس :

ــ أليس تتخذ من الزاد ما يصلحك ويبلغك ؟

ــ تكفيني كسرة خبز طوال الطريق .

وانطلق أبو ذر إلى ينرب ، وانضم إلى النبى عَلَيْكُ ، وأصبح تابعا من أتباعه ، يغترف من معين علمه الذى لا ينضب ، ويتأدب بأدبه ، ويحاكيه فى زهده ، ويتمثل به فى بره وعطفه وكرمه .

أهل الصفة

أصبح أبو ذر يقضى عامة يومه فى مسجد الرسول ، عاكفا على العبادة ، منقطعا إلى الله تعالى ، معرضا عن زخرف الدنيا وزينتها ، زاهدا فيما يقبل عليه الناس من لذة ومال وجاه . وكان إذا جن الليل ، أوى إلى المسجد مع ناس من أصحاب الرسول عليه ، لا منازل لهم ، وما لهم من مأوى غيره ، وكان الرسول يدعوهم إليه بالليل إذا تعشى ، فيفرقهم على أصحابه ، وتتعشى طائفة منهم معه . وقد كان أبو ذر من هذه الطائفة ، وقد أراد الله به خيرا ، ففتح له قفل قلبه ، وجعل فيه اليقين والصدق ؛ وجعل قلبه واعيا لما سلك فيه ، وجعل قلبه سليما ، ولسانه صادقا ، وخليقته مستقيمة ؛ وجعل أذنه سميعة ، وعينه بصيرة ؛ فسمع من الرسول ووعى ، وتعلم وحفظ ، وتحدث وروى ، فكان من أعظم المحدثين ؛ وحاكى الرسول فى زهده ، فكان أشهر الزاهدين .

وفى ذات يوم دخل عمر المسجد ، وإذا أبو ذر جالس وحده ، فقال عمر :

## \_ لم تجلس وحدك ؟

فقال أبو ذر: اجلس ، الصاحب الصالح خير من الوحدة ، والوحدة خير من مملى الشر ، ومملى الحير خير من مملى الشر ، والأمانة خير من الخاتم ، والحاتم خير من ظن السوء .

وأخذ أبو ذر وعمر بأطراف الحديث ، وتوافد الناس على المسجد . وأذن بلال لصلاة المغرب ، فخرج النبى وصلى بالناس ولما قضيت الصلاة تكونت حلقات من الذاكرين الله ، والمستمعين إلى الرسول . وجلس أبو ذر يسمع إلى الرسول وهو يقول :

(كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبرُ ما بعدكم ، وحكم ما بينكم . هو الفصل ، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . وهو حبلُ الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم . وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبَع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تقضى عجائبه . هو الذى لم ينتهِ الجن إذا سمعته حتى قالوا : ﴿ إِنَا سَمِعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ﴾ . من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هُدِى إلى صراط مستقيم ).

وعقب صلاة العشاء انصرف الناس من المسجد ، وبقى أهل

الصفة ليمضوا ليلهم فيه ، و دخل الرسول منزله ، و نام أصحابه . و لما انقضى من الليل ثلثه ، خرج الرسول إلى المسجد و قال لأبي هريرة : \_\_ ( ادع لى أصحابي ) .

فجعل أبو هريرة يأتيهم رجلا رجلا فيوقظهم ، وأيقظ أبا ذر ، حتى جمعهم ، فجاءوا باب الرسول عليه ، فاستأذنوا ، فأذن لهم ، فدخلوا وكانوا قرابة ثلاثين رجلا ، ووضع الرسول لهم صحفة فيها صنيع شعير ، ووضع يده عليها وقال :

\_ ( خذوا باسم الله ، والذي نفسُ محمدٍ بيده ما أمسى في آل محمد طعامٌ ليس شيئا ترونه ).

فأكلوا ما شاءوا ، ثم عادوا إلى المسجد ، ليستأنفوا نومهم . فما مست جنوبهم الأرض ، حتى مس سلطان الكرى جفونهم ، فأمعنوا في الرقاد الهادئ المطمئين ، ونشر السكون غلالت على المكان ، وأطبق أبو ذر عينيه ، ولكنه سمع حفيف ثوب ، ففتحهما ، فرأى رسول الله مقبلا إلى المسجد من منزله ، فجعل يرقبه، فألفاه يتجه إلى القبلة ويأخذ في الصلاة ، فأرهف أذنيه ، فسمعه يقرأ برقة :

﴿ إِن تعذَّبُهِم فَإِنْهُم عَبَادُكُ ، وإِن تَغَفُّر لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحكيم ﴾. واستمر يرقب الرسول ، فوجده يركع ويسجد بها طوال الليل حتى أصبح ، فازداد عجيه ، واشتاق لمعرفة سر ذلك ، فلما انتهى رسول الله من صلاته ، قام أبو ذر إليه وقال :

\_ يا رسول الله ، ما زلت تقرأ هذه الآية ، حَتَى أصبحت ، تركع وتسجد بها .

قال الرسول:

. ( فَإِنَى سَأَلَتَ الله الشَّفَاعَةُ فَأَعَطَانِهَا . وهمى نائلَـة إِن شَاءَ الله لمن لا يشرك بالله عز وجل ).

### الوصية

دارت عجلة الزمن ، واشترك أبو ذر مع النبى فى جميع غزواته التى تلت الخندق ، فكان شجاعا ، ينفرد وحده ، فيقطع الطريق ، ويغير على الصرِّم كأنه السبع . وغزا مع النبى غزوة بنى لحيان وغزوة ننى قرد . وفى السنة السادسة من الهجرة خرج الرسول لغزو بنى المصطلق من خزاعة ، لما بلغه أنهم مجتمعون له ، فاستخلف أبا ذر على المدينة ، ولقيهم بالمريسيع من مياههم ، ما بين قديد والساحل ، فتزاحفوا وهزمهم .

ونال أبو ذر الحظوة عند النبى ، فكان عليه الصلاة والسلام يبتدئه إذا حضر ، ويتفقده إذا غاب . وفي يوم أتى أبو ذر رسول الله عليه وهو نائم ، وعليه ثوب أبيض ، ثم أتاه وقد استيقظ ، فقال الرسول لما رأى أبا ذر : ( ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ) .

فقال أبو ذر : وإن زنى وإن سرق ؟ قال الرسول : ( وإن زنى وإن سرق ). فقال أبو ذر : وإن زنى وإن سرق ؟

قال الرسول مؤكدا: ( وإن زني وإن سرق ).

فقال أبو ذر مستنكرا: وإن زني وإن سرق ؟

فقال الرسول: ﴿ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ ، عَلَى رَغُمُ أَنْفَ أَبِّي ذَرِ ﴾.

وخرجا إلى المسجد ، فلما دخلاه قال النبي لأبي ذر :

\_ ( يا أبا ذر ، ارفع رأسك ) .

فرفع أبو ذر رأسه ، فإذا رجل عليه ثياب جياد . وسارا بضع خطوات ، فقال الرسول له : ( ارفع رأسك ).

فرفع أبو ذر رأسه ، فإذا رجل عليه ثياب خلقة . فقال الرسول :

( يا أبا ذر ، هذا عند الله خير من قُراب الأرض مثل هذا ).
واستمر أبو ذريبيت في مسجد الرسول ، حتى أعرس ، فاتخذ له منزلا . فدخل عليه رجل ، وجعل يقلب بصره في بيته ، فلا يجد به شيئا ، فقال له الرجل :

\_ يا أبا ذر ، أين متاعكم ؟

فقال أبو ذر :

ــ لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا .

\_ إنه لا بد لك من متاع ، ما دمت ها هنا .

\_ إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه .

ونظر أبو ذر إلى الرجل ، وقال :

\_ والله لو تعلمون ما أعلم ، ما انبسطتم إلى نسائكم ، ولا تقاررتم على فُرشِكم . والله لوددت أن الله عز وجل خلقنى يوم خلقنى شجرة تعضد ويؤكل ثمرها .

ــ أو يمنع هذا من أخذك من الدنيا بنصيب ؟

ـــ قال رسول الله : ( يا عجبا كل العجب للمصدِّق بـــدار الخلود ، وهو يسعى لدار الغرور .).

خرج الرجل ؛ واتجه أبو ذر إلى المسجد و دخل ، فإذا رسول الله على ال

- ـ يا رسول الله ، إنك أمرتني بالصلاة ، فما الصلاة ؟
  - ــ ( خيرُ موضوع استكثر أو استقل ).
  - ــ يا رسول الله ، فأى الأعمال أفضل ؟
  - ـــ ( إيمان بالله عز وجل ، وجهاد في سبيله ).
    - ــ فأى المؤمنين أكملهم إيمانا ؟
      - \_ ( أحسنُهم خلقا ).
    - ــ يا رسول الله ، فأى المؤمنين أسلم ؟

- \_ ( من سلِم الناسُ من لسانه ويده ).
- ــ يا رسول الله ، فأى الهجرة أفضل ؟
  - \_ ( من هجر السيئات ).
- \_ يا رسول الله . فأى الصلاة أفضل ؟
  - \_ ( طول القنوت ).
  - \_ يا رسول الله ، فما الصيام ؟
- \_ ( فرض مجزى ، وعند الله أضعاف كثيرة ).
  - \_ يا رسول الله ، فأى الجهاد أفضل ؟
  - \_ ( من عُقِر جواده ، وأهريق دمه ).
  - ــ يا رسول الله ، فأى الرقاب أفضل ؟
  - \_ ( أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند ربها ).
  - ــ يا رسول الله ، فأى الصدقة أفضل ؟
    - \_ ( جُهد من مقِل يُسبر إلى َفقير ).
- \_ فأى آية مما أنزل الله عز وجل عليك أعظم ؟
- (آية الكرسي . يا أبا ذر ، ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلْقة ملقاة بأرض فَلاة ).
  - \_ كم كتابا أنزل الله ؟
- \_ ( مئة كتاب وأربعة كتب : أنـزل على شيث خمسون

صحيفة ، وأنزل على خنوخ ثلاثون صحيفة ، وأنزل على إبراهيم عشرُ صحائف ، عشرُ صحائف ، وأنزل على والزبور والفرقان ).

\_ يا رسول الله ، فما كانت صحف إبراهيم ؟

\_\_ يا رسول الله ، فما كانت صحف موسى عليه السلام ؟ \_\_ ( كانت عبراكلها : « عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح . عجبت لمن أيقن بالقدَر ثم هو يضحك . عجبت لمن أيقن بالقدَر ثم هو ينصب . عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبَها بأهلها ثم اطمأن إليها .

عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ، ثم لا يعمل ).

- \_ يا رسول الله ، أو صنى .
- \_ ( أوصيك بتقوى الله ؛ فهي رأسُ الأمر كلُّه ).
  - \_ يا رسول الله زدني .
- \_\_( عليك بتلاوة القرآن ؛ فهو نور لك في الأرض ، وذكر لك في السماء ).
  - ــ يا رسول الله زدني .
- \_\_ ( إياك وكثرة الضحك ؛ فإنه يميت القلب ، ويذهب بنور الوجه ).
  - \_ يا رسول الله زدني .
- \_ ( عليك بالصمت إلا من خير ، فإنه مطردة للشيطان عنك ، وعون ألك على أمر دينك ﴾.
  - ـــ يا رسول الله زدنى .
  - \_ ( أحبّ المساكين وجالسهم )
    - ـــ يا رسول الله زدنى .
- ( انظر إلى مَن تحتك ولا تنظر إلى من فوقك ؟ فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عندك ).
  - ـــ يا رسول الله زدنى .

- \_ ( صِل قرابتك وإن قطعوك ).
  - ـــ يا رسول الله زدنى .
  - \_ ( لا تخش فى الله لومةَ لائم )
    - ـــ يا رسول الله زدنى .
    - \_ ( قل الحقُّ ولو كان مرا ).
      - \_ يا رسول الله زدني .
- \_ ( يردك عن الناس ما تعرف عن نفسك ، ولا تجد عليهم فيما تأتى ، وكفى به عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك ، أو تجد عليهم فيما تأتى )
  - ثم ضرب بيده على صدر أبى ذر ، وقال :
- \_\_( يا أباذر ، لا عقلَ كالتدبير ، ولاورعَ كالكف ، ولا حُسن كحسنِ الخلق )

جلس النبى عَلِيْتُ صامتا فى المسجد ، فصمت جميع الجالسين اليه ، حتى لم يعد تسمع فى المسجد لاغية ، وظنوا أن ينزل عليه الوحى ، فأقصروا عنه ، ومر الوقت وكأن على رعوسهم الطير ، حتى جاء أبو ذر ، فاقتحم فجلس إليه ، فأقبل عليه النبى عَلِيْتُهُ ، فقال :

- \_ ( يا أبا ذر ، هل صليتَ اليوم ؟ )
  - . 4\_
  - ( قم فصل ) .

فقام أبو ذر ، وصلى أربع ركعات الضحى . ثم أقبل عليه النبي عليه النبي عليه أبي فقال :

- ( يا أبا ذر ، نعوذ بالله من شر شياطين الجن وإلانس ) .
  - \_ يا نبي الله ، أو للإنس شياطين ؟
- \_\_ ( نعم ، شياطين الإنس والجن يوحى بعضُهم إلى بعض زخرفَ القول غرورا ) .
  - وسكت النبي، وسكت أبو ذر، ثم قال عليه :
  - \_ ( يا أبا ذر ، ألا أعلمك كلماتٍ من كنز الجنة ؟)

- ــ بلي . جعلني الله فداءَك .
- \_ ( قل : « لا حوَل ولا قوة إلا بالله » ) .

ودخل عمرو بن سالم الخزاعي المسجد ، وأسرع نحو الرسول ، حتى وقف بين يديه ، فقال :

\_ نقضت قريش عهد الحديبية ، يا رسول الله .

وتجاوبت أصوات في المسجد تستفسر:

\_ كيف ؟ كيف ؟

\_ لقد دخلت قبیلتی خزاعة فی عهد کم ، و دخلت بنو بکر فی عهد قریش . و تعلمون أن بیننا وبین بنی بکر ثارات و حزازات قدیمة ، سکنت بعد صلح الحدیبیة . فلما لم تنتصروا علی الروم فی مؤتة ، خیل إلی القرشیین أنه قضی علیکم ، وأنه لن تقوم لکم قائمة بعد غزوتکم هذه ، فحرضوا بنی بکر علینا . فبینا نحن ذات لیلة علی ما این ابنو بکر ، فقتلوا منا ، فسارعت إلیك یا نبی الله ، أستنصرك علی من اعتدی علینا .

فقال النبى: (نصرت يا عمرو بن سالم !) وأَطرق النبى مفكرا، ورأى أن ما قامت به قريش من نقض عهده، لا مقابل له إلا فتح مكة . وأرسل عليه السلام رسله فى أنحاء شبه الجزيرة، ليكونوا على استعداد لتلبة ندائه.

وراح النبى يستعد ليوم الفتح العظيم . وفكر فى فتح مكة دون إراقة دماء ، وقلب وجوه الرأى ؛ فهداه تفكيره إلى أن خير وسيلة لتحقيق ذلك ، أن يبعت القوم فى غرة منهم ، فلا يجدوا له دفعا ، فيسلموا . وجعل الناس يتجهزون للقتال ، لا يعلمون أين وجهتهم . وخرج النبى وأبو ذر معه ، ليُعلِم القوم أنه سائر إلى مكة ، ليضع يده على البيت الحرام ، الذى جعله الله مباركا وهدى للعالمين . وبينا هما فى الطريق ، مال النبى ، وأخذ بغصنين من شجرة ، فجعل الورق يتهافت ، فقال النبى :

- \_ ( يا أبا ذر ! )
- ـــ لبيك يا رسول الله !
- \_ ( إن العبدَ المسلمَ ليصلى الصلاَة يريد بها وجهَ الله تعالى ، فتهافت عنه ذنوبه ، كما يتهافت هذا الورُق عن هذه الشجرة ) .

وسارا حتى بلغا القوم ، فأمرهم الرسول بالجد إلى مكة ، ودعا الله أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش ، حتى لا تقف من سيرهم على نبأ .

تحرك جيش المسلمين من المدينة قاصدا مكة في عدد لا عهد للمدينة به. وأغذ الجيش السير، وكان أبو ذر يخدم النبي طوال الطريق، لا يفترق عنه ولا يتركه. وخرج أبو سفيان يتنطس الأخبار، فرأى

نيرانا وعسكرا ما رأى مثلها من قبل قط. وقابل العباس عم النبي ، فسأله عن الخبر ؟ فقال العباس:

\_ هذا رسول الله في الناس ، و اصباح الناس إذا دخل مكة عنوة . رأى أبو سفيان من جيوش النبي ما أزعجه ، وخشى ما يحل بمكة إذا دهمها هذا الجيش الذي لا قبل لها به ، فسأل العباس أن يجيره ، فأركبه العباس في عجز بغلة النبي . وفي الطريق لمح عمر أبا سفيان ، فأسرع إلى خيمة النبي ، وطلب إليه أن يضرب عنقه ، ولكن العباس قال : يا رسول الله ، إني قد أجرته .

فقال رسول الله : (اذهب به يا عباسُ إلى رَحلك ، فإذا أصبحتَ فأتني به ) .

وفى الصباح ، دخل كبار المهاجرين والأنصار على النبسى ، وجيء بأبي سفيان ، فابتدره النبي :

\_ ( و يحك يا أبا سفيان : ألم يأنِ لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ ) .

\_ بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد طننت أن لو كان مع الله إلى غيره ، لقد أغنى شيئا بعد .

\_\_ ( ويحك يا أبا سفيان : ألم يأن لك أن تعلّم أنى رسول الله ؟ ) \_\_ بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك . أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن لشيئا .

فتوجه العباس إلى أبى سفيان ، وطلب منه أن يسلم ، قبل أن تضرب عنقه ، فلم يسعه إلا أن يسلم .

وتحركت جيوش المسلمين نحو مكة ، ووقف النبي فوق ذي طُوى وتطلع إلى مكة ، فألفاها لا تقاوم ، فخر ساجدا لله رب العالمين. ونزل رسول الله على الله على مكة ، فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء، وكان في الجفنة أثر العجين ، فستر أبو ذر النبي حتى اغتسل ، ثم ستر النبي على أبا ذر فاغتسل ، واتجه إلى الكعبة ، فطاف النبي سبعا على راحلته . فلما قضى طوافه ، فتحت الكعبة ، فوقف النبي على بابها ، وخطب الناس وسألهم :

- \_ ( يا معشر قريش ، ما ترون أنى فاعلٌ بكم ؟ ) قالوا:
  - \_ خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم .
    - ـــ ( فاذهبوا فأنتم الطلقاء ) .

ودخل الكعبة فجعل يشير إلى الأصنام المنصوبة حولها بقضيب في يده وهو يقول : ﴿ وقل جاء الحقّ وزهق الباطلُ إَن الباطلَ كان زهوقا ﴾ وكبّت الأصنام على وجوهها ، وهتف أبو ذر مع الهاتفين : ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا ﴾ .

# كن أبا ذر

دانت القبائل لمحمد ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ، فرفرفت الراية الإسلامية على جزيرة العرب جميعها . واستعمل رسول الله رجالا على الصدقات ، أوفدهم ليجمعوا له عشر إيراد القبائل التي دانت للإسلام ، من غير أن يتعرضوا لأصول أموالها . وجاء الله بالغني، وظهرت آثار الغني على كثير من المسلمين ، فشبعوا بعد مسغبة ، واقتنوا الحلل . وبقى أبو ذر على زهده ، ليس له من طعام إلا من شعير .

وفى يوم اتجه أبو ذر إلى الرَّبَدَة ، وأمضى بها ردحا من الزمن ، ثم عاد إلى المدينة ، فقصد من فوره النبى الحبيب ، وجلس صامتا لا يتكلم ، فقال : ( يا أبا ذر ) .

فسكت أبو ذر ، و لم يحر جوابا .

فقال النبي: ( ثكلتك أمك! )

فقال أبو ذر بصوت خفيض : ( إنى جُنِبت ) .

فنادى رسول الله الجارية ، وأمرها بإحضار ماء ، فجاءت به . فأخذه أبو ذر ، واتجه به إلى راحلته ، واستتر بها واغتسل ، وعاد إلى حيث كان النبي عَلَيْكُ ، فقال له النبي :

\_ ( يجزئك الصعيدُ وإن لم تجد الماءَ عشرين سنة ، فإذا وجدتَ الماء فأمسّه جلدك ) .

وأخذ النبى يوصى أبا ذر ، وأبو ذر يسمع له بأذن واعية ، حتى أقبل ابن اللتبية وهو من الأزد . كان النبى قد استعمله على الصدقة ، فقسم الرجل ما معه قسمين ، وقال للنبى :

\_ هذا لكم ، وهذا أهدى لى .

فظهر الغضب في وجه النبي ، ولمح أبو ذر ذلك ، فقال للرجل: \_\_ كيف أُهدى لك ؟

ووقف النبى، وخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: .

( أما بعد ، فإنى أستعملُ رجالا منكم على أمور مما ولانى الله، فيأتى أحدكم ، فيقول : هذا لكم ، وهذه هدية أهديت لى . فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه ، فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذى نفسى بيده لا يأخذُ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرا له رُغاء ، أو بقرة لها نحوار ، أو شاة تيَعرَ ) .

فترك ابن اللتبية ما أهدى إليه ، و لم يمسه . فاتجه إليه أبو ذر، وقال: ـــ هذا أفضل ! .

فقال الرجل: ما كنت أدرى ...

وأطرق الرجل ، فقال له أبو ذر : لا تحزن ، واعلم أن الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا مال له ، ولها يسعى من لا يقين له . ثم قال له : اذهب واعتذر للنبى :

فقصد ابن اللتبية رسول الله ، واعتذر وطلب العفو ، فقال النبي مَالِلَهِ : ( يقول الله عز وجل ــ يا عبادى كلُّكم مذنب إلا من عافيت ، فاستغفروني أغفرْ لكم . ومن علم أني أقدر على المغفرة ، فاستغفرني بقدرتي ، غفرت له ولا أبالي . وكلكم ضال إلا من هديت ، وكلكم فقير إلا من أغنيت ، فاسألوني أغنكم . ولو أن أولَكم وآخرَكم ، وحيَّكم وميتَكم ، ورطبَكم ويابسَكم ، اجتمعوا على أشقى قلب من قلوب عبّادى ، ما نقص في ملكى جناحً بعوضة . ولو اجتمعوا على أتقى قلب عبدٍ من عبادي ، ما زاد في ملكي جناحَ بعوضة . ولو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، ورطبكم ويابسكم ، اجتمعوا ، فسألنى كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ، فأعطيت كلُّ سائل منهم ما سأل ، ما نقصني ؛ كما لو أن أحدَكم مر بشفة البحر ، فغمس فيها إبرة ثم انتزعها ، كذلك لا ينقص من ملكي . ذلك بأني جواد ماجد حمد ، عطائي كلام ، وعذابي كلام ، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون ) .

ونهض النبي وانصرف ، ودار الحديث بين القوم ، وبقى أبو ذر

يدير دفة الحديث ، ويمجد الزهد ، ويدعو الله ، ويحقر من هذه الدنيا الفانية ، ويبشر الذين يواسون الفقراء ، وينفقون أموالهم في سبيل الله بجنات عرضها السموات والأرض ، تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، ذلك هو الفوز العظيم .

وابتدأ القوم ينصرفون ، وخرج أبو ذر قاصدا داره ، فمر على النبى عليه الله ، فمر على النبى عليه المله ، فلم يسلم ، فقال جبريل :

\_ هذا أبو ذر ، لو سلم لرددنا عليه .

فقال النبي:

ـــ ( تعرفه يا جبريل ؟ )

ـــوالذي بعثك بالحق نبيا ، لهو في ملكوت السماوات السبع ، أشهر منه في الأرض .

- \_ ( بم نال هذه المنزلة ؟ ) .
- ــ بزهده في هذا الحطام الفاني .

\* \* \*

اتصل بالنبى نبأ من بلاد الروم ، أنها قد جمعت جموعا كثيرة بالشام ، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة ، وأن لخم وجُذام وعاملة وغسان ، قد خرجت معه ، وأن هرقل عازم على غزو شمال شبه

الجزيرة ، لينسى الناس ذكر العرب ، وسلطان المسلمين الزاحف فى كل مكان . فندب رسول الله على الناس إلى الخروج ، وأعلمهم المكان الذى يريده ، على خلاف عادته ، لطول الشقة بين المدينة وبلاد الشام ، وليتأهب الناس ، ويأخذوا لذلك عدتهم . وبعث إلى مكة وقبائل العرب يستنفرهم ، وأمرهم بالصدقة ، وطلب من أغنياء المسلمين أن يشاركوا فى تجهيز هذا الجيش ، بما آتاهم الله من فضله . علم أبو ذر أن النبى سيخرج إلى تبوك لغزو الروم ، فأراد أن يتجهز ، فاتجه إلى بعيره ، فألفاه أعجف ، لا يقوى على قطع تلك المسافات الشاسعة ، بين المدينة وتبوك ، فقال فى نفسه : « أعلفه المسافات الشاسعة ، بين المدينة وتبوك ، فقال فى نفسه : « أعلفه

كان الحر شديدا ، والسفر طويلا ، فالتمس ضعاف الإيمان الأسباب للبقاء بالمدينة ، وعدم الخروج . وجاء بعض الفقراء إلى اللل ، الأغنياء بالإيمان ، الذين لم يجدوا رواحل لهم ، إلى النبى يستحملونه ، فلما قال لهم النبى عليه : ( لا أجدُ ما أحمِلكم عليه . . ) .

أياما ، ثم أخرج به مع النبي عليه الصلاة والسلام » .

﴿ تَوَلُّوا وَأَعِينَهُم تَفْيض مِن الدمع خَزَنَا ، أَلَا يَجِدُوا مِا يَنفقُون ﴾.

وأقبل الناس من كل حدب وصوب ، فاجتمع المسلمون

بالمدينة ، وجاء أبو ذر على بعيره . وخرج المؤمنون في حر شديد ، الرجلان والثلاثة على بعير واحد ، للجهاد في سبيل الله ، ابتغاء مرضاته ، وبقى المنافقون في المدينة ، عليهم غضب الله ورسوله . تحرك الجيش فثار النقع ، وصهلت الخيل ، وارتفع رغاء الإبل ، وسارعت النساء ، وارتفعن فوق سقوف دورهن ، ليشهدن جيش الله الجرار ، المندفع صوب الشام مخترقا الفيافي والقفار ، متجشما الأخطار ، مستهينا بالحر والظمأ والمسغبة ، في سبيل إعلاء كلمة الله ، ونشر دينه .

واستوت الشمس فى كبد السماء ، وارتفعت أشعتها المحرقة ، تشوى وجوه المسلمين ، فتفصد العرق ، وأحس الناس بضيق شديد ، وكان تبرم ضعاف الإيمان شديدا ، فتخلف كعب بن مالك ، وقفل راجعا إلى المدينة ، فقال أصحاب الرسول للرسول : يا رسول الله ، تخلف كعب بن مالك .

\_ ( دعوه ، إن يكُ فيه خيرٌ فسيلحقه الله بكم ، وإن يك غيرَ ذلك ، فقد أراحكم اللهُ منه ) .

وأخذ الجيش يسير ، وأبطأ بعير أبى ذر ، وتخلف عن الجيش . فالتفت المسلمون إلى النبى وقالوا :

ـــ يا رسول الله ، تخلف أبو ذر .

\_\_ ( دَعُوه ، إِن يَكَ فَيه خَيِّر فَسَيَلْحَقَه الله بَكُم ، وإِن يَكَ غَيرَ ذَلَكَ ، فَقَد أَرَاحِكُم الله منه ) .

واستمر الجيش في زحفه ، وترك أبا ذر خلفه .

هل يتخلف أبو ذر عن النبى ؟ وهل يقفل عائدا إلى المدينة ؟ لا . ما كان لأبى ذر أن يتخلف عن النبى الحبيب ، وما كان لأبى ذر أن يعود إلى المدينة ، لينضم إلى المنافقين . إنه يشعر بالظمأ ، ويحس أن رقبته ستنقطع ، ولا ماء معه . لخير أن يموت ظمآن من أن يعود إلى المدينة . لقد أبطأ به بعيره ، فليز جره ، وليحثه على الإسراع يعود إلى المدينة . ولكنه لم ير ببعيره حركة ، فماذا يفعل ، وإلى أين يتوجه ؟ فليترك بعيره هذا الذى لحقه البوار ، وليحمل متاعه على ظهره ، وليجد في السير ، وليلحق بإخوانه الزاحفين الغازين ، أو غوت في الطريق .

أخذ أبو ذر متاعه على ظهره ، ثم راح يتبع رسول الله ماشيا ، وأخذ منه التعب والعطش ، ولكن كانت نفسه المؤمنة بالله تشد أزره ، وتلهمه أن بعد الضيق فرجا . وأن مع العسر يسرا ، فتقوى عزيمته ، وتصبر على الشدائد نفسه ، فيستأنف سيره بعزيمة لا تعرف الخور ، ونفس لا ترضى إلا بلوغ الغرض .

سار جيش المسلمين ترفعه النجاد ، وتحطه الوهاد ، وتلفحه

الشمس بأشعتها الحامية . ونفد الماء قبل الوصول إلى اليرموك ، فنزل الجيش منزلا ، وأصاب الناس عطش شديد حتى ظنوا أن رقابهم ستنقطع . بحثوا عن الماء فلم يجدوه ، وفكروا فيما يفعلون ، وقلبوا وجوه الرأى ، ولم يستطع كثير من المسلمين الصبر على الظمأ ، فقاموا إلى إبلهم ، وجعلوا ينحرونها ، لينفضوا أكراشها ، ويشربوا ماءها . واشتد ظمأ القوم ، وأخذوا يترتحون من شدة العطش . ورأى أبو بكر أن يتجه إلى الرسول يطلب منه أن يدعو الله لهم ، فقصده وقال :

\_ يا رسول الله ، إن الله قد عودك فى الدعاء خيرا ، فادع الله لنا . فقال النبى : ( أتحب ذلك ؟ ) فقال الصديق : نعم .

فرفع النبى عَلَيْتُ يديه نحو السماء ، وأخذ يدعو ربه ، فلسم يرجعهما حتى غامت السماء ، فأطلت ، ثم سكبت ؛ فدبت الحياة في المعسكر ، واستقبل المسلمون الغيث فرحين جذلين ، مهللين مكبرين ، وارتووا وملئوا ما معهم ، وشكروا الله كثيرا على ما آتاهم من فضله . وذهب بعضهم ينظر فلم يجدوا المطر جاوز المعسكر .

ارتوى المسلمون وأصبحوا مبرودى الغليل ، بينا أبو ذريمشى فى الطريق وحده ، لا يجد ما يطفئ به عطشه . لا يتمنى جرعة ماء ، بقدر ما يتمنى أن يلقى الرسول الخليل . ولمح أبو ذر معسكر

المسلمين ، فأحيا فيه ذلك موات الأمل ، وأحس خفة فى جسمه ما كان يحسها قبل ذلك ، وتمنى أن يكون له جناحان ، يطير بهما إلى الرسول ، فما كان يطيق أن يظن الرسول به الظنون ، أو يحسبه قعد مع القاعدين ، أو تخلف مع المتخلفين . فما تخلف أبو ذر ، وما كان لأبى ذر صاحب رسول الله ، أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله .

ونظر ناظر من المسلمين ، فلمح رجلا قادما ، فقال :

\_ يا رسول الله ، إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده . فقال عَلِيْظِهِ :

\_ ( كن أبا ذر ) .

تأمل القوم الرجل القادم ، ولما اقترب منهم صاحوا :

ـــ يا رسول الله ، هو والله أبو ذر .

فقال رسول الله عَلَيْكُم :

\_\_ ( يرحم الله أبا ذر ! يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده ) .

وخف رسول الله إليه ، ولما قابله شاع السرور فى نفسه ، وقال النبى :

\_ ( لقد غفر الله لك يا أبا ذر بكل نُحطوة ذنبا ، إلى أن لقيتني ) . ومد النبي يده ، ووضع متاعه عن ظهره . وسقط أبو ذر على

الأرض من التعب والاعياء والعطش ، ثم استسقى ، فأتى بإناء به ماء .

واستأنف المسلمون زحفهم ، وقدم الرسول إلى تبوك فى ثلاثين ألفا ، والحيل عشرة آلاف فرس ، فأقام بها عشرين ليلة ، يصلى الصلاة ركعتين . و لم يلق كيدا فانصرف . وقدم إلى المدينة في شهر رمضان سنة تسع ، فقال :

\_ ( الحمد الله على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر وحِسبة ).

## أجاب ربا دعاه

عاد أبو ذر من مكة بعد أن حج مع الرسول حجة الوداع ، مطرقا مفكرا ؛ وجعل يفكر في خروجه مع النبي من المدينة إلى مكة حاجا ، وفي إتمام النبي مناسك الحج في حجه هذا ، وفي خطبته الجامعة . وجعل سيال الفكر ينتقل به من مكان إلى مكان ، ورن في أذنه صوت النبي وهو يرتل: ﴿ اليومَ أكملت لكم دينكم ، وأتممتُ عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ . فوقع في نفسه حزن ثقيل ، وأيقن أن النبي الحبيب أتم رسالة ربه ، و لم يبق إلا القليل ليترك هذه الدنيا ، ويلحق بالرفيق الأعلى . برم أبو ذر بهذه الأفكار السود التي تلاحقه ، و لم يطق التفكير في فراق النبي ، وكيف يطيق الفراق و لم يتفارقا مذقدم الرسول . ليته يفارق هذه الحياة قبله ، ولكن ما شاء الله يكون . وأحس رغبة في لقاء النبي ، فنهض وترك الدار وانطلق . وقف النبي مع أصحابه يتحدث والجميع ينصتون إليه ، وأقبل رجلان من الأنصار فلمحا النبي وأصحابه حوله ، فمال أحدهم على الآخر وقال:

\_ انظر إلى أصحاب الرسول ، فهم هم على الدوام قلما ينقصون ( أبو ذر الغفارى )

أحدا .

فقال الآخر:

ـ إنهم رفقاؤه المقربون .

ــ ألا ترى أنهم ينقصون اليوم واحدا !

ــ تری من یکون ؟

وتفرس الرجلان في أصحاب الرسول ، فقال الأول :

ـــ لا أرى أبا ذر بين القوم .

ــ لعله ذهب لقضاء حاجة .

\_ أما لاحظت أن النبي يحبه ويقربه ؟

\_ أجل ، فرسول الله عَلَيْكُ يبتدئه إذا حضر ، ويتفقده إذا

غاب .

\_ إنه جدير بهذا الحب ، فهو رجل صالح .

ـــ إن رسول الله يحبه لزهده وتقشفه .

وأقبل بلال على النبي وكان الغضب ظاهرا عليه ، فسلم ، ثم

#### قال :

ـــ يا نبى الله ، لقد قامت بينى وبين أبى ذر مشادة الآن ، فقال لى يا بن الحمراء .

وأقبل أبو ذر فقال له النبي :

\_ ( يا أبا ذر ، بلغني اليوم بأنك عَيّرت أخاك بأمه ).

فقال: نعم.

\_ ( يا أبا ذر ، إنك امرؤ فيك جاهلية ، يا أبا ذر ارفع رأسك ، فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود ، إلا أن تفضله بعمل ).

فطأطأ أبو ذر رأسه ، وأيقن أنه أساء إلى بلال .

وخشي من غضب النبي عَلِيْكُم ، فاضطجع وقال لبلال :

\_ قم فطأ على خدى .

فأسرع بلال إلى أبى ذر ، وسلم عليه، وعفا عنه . والتزم أبو ذر جانب الصمت ، إلى أن سأله الرسول : لم سب صاحبه ؟ فقال أبو ذر :

\_ لقد أغضبني .

فقال النبى : ( إذا غِضبتَ وكنتَ قائما فاقعد ، وإن كنت قاعدا فاتّكئ .

ودار الحديث بين الجميع ، والتفت الرسول إلى أبى ذر ، وقال : \_ ( ألا أعلمك بعمل خفيفٍ على البدن ، ثقيلٍ في الميزان ؟ ) فقال أبو ذر : بلى يا رسول الله .

قال : ( هو الصمت ، وحسنُ الخلق ، وتركُ مَالا يَعنيك )

وابتدأ أصحاب الرسول ينصرفون ، فاتجهوا إلى دورهم . وبقى أبو ذر مع الرسول ، فسارا حتى بلغا السوق ، فألفيا الناس منكبين على تجارتهم وبيعهم وشرائهم ، فالتفت الرسول إلى أبى ذر ، وقال :

( يا أبا ذر ، إنى لأعلم آية لو أخذ الناسُ بها لكفتهم : ﴿ ومن يتقى الله يجعلُ له مَخرجا ، ويرزقهُ من حيثُ لا يحتسب ﴾ .

استأنفا سيرهما ، والتفت النبي إلى أبي ذر ، وقال :

\_ (يا أبا ذر، أنت رجل صالح، وسيصيبك بلاء بعدى).

\_ في الله ؟

\_ ( في الله ) .

فلم يجزع أبو ذر ، و لم يرتجف ، بل نزل رد الرسول على قلبه بردا وسلاما ، وقال قولة الرجل الصالح :

\_ مرحبا بأمر الله .

\* \* \*

مرض رسول الله ، واستأذن زوجاته فى البقاء فى بيت عائشة ، فأذن له . وفى صحوة من صحوات مرضه . طلب من عائشة أن تدعو له أصحابه الذين فى المسجد ، فأرسلت فى طلبهم ، فدخلوا على النبى ، ودخل أبو ذر معهم فسلموا عليه ، وجلسوا عنده فالتفت إليهم وقال :

\_ مرحبا بكم ، حياكم الله بالسلام ، رحمكم الله ، حفظكم الله ، مرحبا بكم ، حياكم الله بالسلام ، رحمكم الله ، حفظكم الله ، وقاكم جبركم الله ، رزقكم الله ، نفعكم الله ، أوصى الله بكم ، أستخلفه عليكم ، وأحذِّر كم الله ، إنى لكم نذيرٌ مبين ، ألا تعلوا على الله في عباده و بلاده ، فإنه قال لى ولكم : ﴿ تلك الدارُ الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ، والعاقبة للمتقين ﴾ ) .

وصمت الرسول ، وصمت الجميع ، ثم قال :

\_ ﴿ أَلِيسٍ في جهنمَ مثوىً للمتكبرين؟ ﴾ .

وصمت ، فشمل السكون المكان ، ثم قال :

\_ ( دنا الفراقُ والمنقلبُ إلى الله ، وإلى جنة المأوى ، وإلى سيدرة المنتهى ، وإلى الرفيق الأعلى ، والكأس الأوفى ، والحظ والعيش المهنى ) .

فقال أحدهم : يا رسول الله ، من يغسلك ؟

فقال : ( رجال من أهلي ، الأدنى فالأدنى ) .

فقال آخر : يا رسول الله ، ففيم نكفنك .

فقال : (في ثيابي هذه إن شئتم ، أو ثياب مصر ، أو في حلة يمانية ) .

فقال ثالث : يا رسول الله ، من يصلي عليك ؟

فبان على أبي ذر التأثر ، وغامت عيناه بالدمع ، و لم يستطع كتمان

حزنه ، فانفجر باكيا ، فبكي أصحاب الرسول ، وبكي النبي . وخيم على المكان سحابة كثيفة من الحزن ، فقال الرسول :

\_ ( مهلا رحمكم الله ، وجزاكم عن نبيكم خيرا ، إذا أنتم غسلتمونى و كفّنتمونى ، فضعونى على سريرى هذا ، على شفة قبرى في بيتى هذا ، ثم اخرُجوا عنى ساعة ، فإن أولَ من يصلى علَّى حبيبى وخليلى جبريل ، ثم ميكائيل ، ثم إسرافيل ، ثم ملك الموت معه جنودُه من الملائكة بأجمعهم . ثم ادخلوا فوجا فوجا فوجا فصلوا علَّى وسلموا تسليما، ولا تؤذونى بتزكية ولا برنة ؛ وليبتدئ بالصلاة على رجال أهلى ثم نساؤهم ، ثم أنتم بعد ، واقرعوا السلام من أصحابى . واقرعوا السلام على من تبعنى على دينى هذا من قومى إلى يوم القيامة ) .

فقالوا : يا رسول الله ، فمن يدخلك قبرك .

فقال: (أهلى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم) وصمت الرسول، وأطرق الجمع، فإذا الدار ساكنة سكون الرموس، ووقع في نفس أبي ذر حزن شديد، فقد دنا وقت الفراق، وأحس رغبة في البكاء، ولكن تحجرت عيناه، وشعر بغصة في حلقه، فطأطأ رأسه وخرج.

\* \* \*

أذن بلال للصلاة ، وأقبل المسلمون من كل صوب وحدب إلى

مسجد الرسول إلى المسجد معصوب الرأس ، واتجه إلى حيث كان أبو بكر ، الرسول إلى المسجد معصوب الرأس ، واتجه إلى حيث كان أبو بكر ، فلمح المسلمون النبى ، فسرت فيهم موجة من الفرح ، وانتعشت نفوسهم لرؤياه ، وأحس أبو بكر بحركة بين الصفوف ، فعلم أن النبى قد أقبل ، فتراجع ليخلى مكانه . ولكن النبى دفعه بيده ليبقيه ، ووقف يصلى خلفه . لمح أبو ذر النبى ، فشعر بنشوة من السرور ، وظهر البشر على وجهه ، لإبلال النبى من مرضه . ولما قضيت الصلاة انجفل الناس إليه ، وجعلوا يسلمون عليه . وأسرع أبو ذر فيمن أسرع للإحاطة به ، لسماع در حديثه . وبقى الناس يتجاذبون أطراف الحديث مع النبى ، حتى دخل داره ، فانصرفوا إلى دورهم .

انصرف أبو ذر قاصدا داره فرحان جذلان ، لإبلال خليله من مرضه . وما كان أبو ذر يدرى أنه لن يراه بعد يومه هذا ، ولو علم ذلك لانقلب فرحه ترحا ، وسروره حزنا وغما . وانصرف أبو ذر وهو لا يدرى أن النبى الحبيب ، ما خرج إلا ليعطى كل ذى حق حقه ، إلا ليستعد للقاء ربه وما لأحد فى عنقه شيء . انطلق أبو ذر وهو لا يدرى ما سيصيبه من بلاء بعده ، وما سيلاقيه من شدة وكرب ولاستمساكه بوصيته له بقول الحق ولو كان مرا ، وبألا

يخشى فى الله لومة لائم . انطلق أبو ذر وهو لا يعلم ما يخبئه القدر من مفاجأة فاجعة ، وأنى له أن يعلم ما يخبئه الله من أحداث وشدائد ، ليمتحن بها عباده ، وليجزى كلا بما قدمت يداه ، وإن للصابرين لأجرا عظيما .

وقابله في طريقه إلى داره رجل من أهله ، فسأله أبو ذر:

- \_ إلى أين ؟
  - \_إليك.
    - ? 41\_
- \_ وضعت زوجك طفلة .

فصمت أبو ذر قليلا ، فقال الرجل :

\_ ﴿ وإذا بشرِّ أحدُهم بالأنشى ظلَّ وجههُ مسودا وهمو كظيم ﴾ .

فقال أبو ذر: حاشا لله ، إنما يولدون للموت ، ويعمرون للخراب ، ويحرصون على ما يفنى ، ويتركون ما يبقى . ألا حبذا المكروهان : الموت والفقر .

\* \* \*

ارتفع الصياح في منزل الرسول: فالتفت النباس إلى السدار مذعورين واجمين ، وراحوا يتساءلون غير مصدقين: « أمات

رسول الله ؟! أمات رسول الله !؟ ». وارتفع صوت فاطمة تردد: أبتـاه يـا أبتـاه ! أبتـاه أجـاب ربا دعـاه .... يـا أبتـاه إلى جبريـل ننعـاه .... يـا أبتـاه جنـة الفردوس مأواه ... يـا أبتـاه من ربه ما أدنـاه .... يـا أبتـاه

فارتفعت أصوات الناس بالبكاء في المسجد ، وراح أبو ذر يذرف الدمع الهتون ، وجعل بعض الصحابة يتكلمون ، والناس يبكون ، ويموج بعضهم في بعض ولا يسمعون . وأسرع عمر إلى حيث كان جنمان النبى ، وكشف عن وجهه ، فألفاه ساكنا فحسبه في غيبوبة ، فأسرع إلى المسجد وراح يخطب الناس :

\_ إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله عَلَيْظَةٍ قد توفى . وإنه والله ما مات ، ولكنه ذهب إلى ربه ، كما ذهب موسى بسن عمران .

وأصبح الناس حيارى ، أيصدِّقون الناعين أم يكذبونهم . وكان أبو ذر يرجو أن يحقق الله مقالة عمر ، وأن يعود النبسى ليهلك المنافقين . وأقبل أبو بكر ودخل على النبى وغاب قليلا ، ثم عاد ، فألقى عمر لا زال يصخب ويتوعد المنافقين ، فقال أبو بكر :

#### \_على رسلك يا عمر!

وأشار للناس فسكتوا ، ينتظرون القول الفصل . فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت . إن الله يقول : ﴿ إنك ميتُ وإنهم ميتون ﴾ . ثم تلا :

و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو أُتِل انقلبتم على أعقابكم .. ،

فأجهش عمر بالبكاء ، وأيقن أن رسول الله قد مات . وصاح أبو ذر:

\_ واخليلاه .. مات رسول الله ، مات الأخ الناصح الشفيق ، مات الجواد الكريم ، مات رسول الله الأمين .

وراح أبو ذر يبحث عن سلوى فلم يجد إلا فى كلام الله سلواه وعزاءه فجعل يرتل:

﴿ كُلُّ شَيءَ هَالَكُ إِلَا وَجَهَهُ ، لَهُ الحَكُمُ وَإِلَيْهُ تُرجَعُونَ ﴾ . ﴿ كُلُّ نَفُسٍ ذَائقةُ المُوتَ ، وإنما تُوفَّونَ أَجُورَكُمْ يُومَ القيامة ﴾ . سار بخطا ثقيلة حزينة ، وجعل يردد في نفسه :

« تُوفَى رسول الله والذى نفسى بيده . رحمة الله عليك يا رسول الله » .

خيم الحزن على مسجد الرسول ، ووقف عمر وأبو عبيدة وأبو ذر والمسلمون يتحدثون ، وقد خيم الأسى على الوجوه . ودخل على والعباس وأبو بكر الدار ، يُعِدون العدة لجهاز النبى . وأقبل رجل على عمر ، وقال :

\_ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، لمبايعة سعد بن عُبادة خليفة لرسول الله .

فأرسل عمر إلى أبى بكر أن اخرج إلينا . وعجب أبو ذر لهؤلاء القوم الذين يبايعون رجلا غير على بن أبى طالب ، وغمغم : « إن عليا أحق الناس بها ، فهو أول من صدق الرسول ، وابن عمه ، وختنه على ابنته . كيف يفكر هؤلاء القوم في مبايعة غيره ؟! » .

وخرج أبو بكر فابتدره عمر :

\_ أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة فأسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ، إلى سقيفة بني ساعدة .

\* \* \*

خرج أبو بكر إلى سقيفة بنى ساعدة ، وبقى على والعباس وبعض بنى هاشم ، يشتغلون بإعداد جهاز النبى . وأحس العباس أن فى الأمر شيئا ، وأن الناس يفكرون فيمن يخلف رسول الله ، فالتفت إلى على ، وقال له :

\_\_امدد يدك أبايعك ، فيقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله عَلَيْكِ ، فلا يختلف عليك اثنان .

ــ أو يطمع يا عم فيها طامع غيري ؟

\_ ستعلم .

وسمع ضرب على الباب بشدة ، فقال على :

\_ من ؟

\_ أبو ذر .

\_\_ ما هنالك ؟

\_ قد بايع الناس لأبي بكر .

ففتح على الباب ، وقال :

\_ كيف ؟

فقال أبو ذر:

- اجتمع الأنصار في سقيفة بنى ساعدة، لمبايعة سعد بن عُبادة، فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى هناك، وراح أبو بكر يخطب في الأنصار، فقال الأنصار. «منا أمير ومنكم أمير»، فقال أبو بكر: «فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، فمنا الأمراء ومنكم الوزراء». ثم قال عمر: «والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة

فيهم ، وولى أمورهم منهم ، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة ، والسلطان المبين : من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ، ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة » . ثم نادى عمر : « ابسط يدك يا أبا بكر » وبسط أبو بكر يده ، فبايعه عمر وهو يقول : « ألم يأمر النبى بأن تصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين ؟ فأنت خليفة رسول الله . فنحن نبايعك لنبايع خير من أحب رسول الله منا جميعا » . وبايع أبو عبيدة وهو يقول : « إنك أفضل المهاجرين ، وثانى اثنين إذ هما في الغار ، وخليفة رسول الله ، فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك ، أو يتولى هذا الأمر وخليفة رسول الله ، فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك ، أو يتولى هذا الأمر عليك ؟ » .

صمت أبو ذر ، فطأطأ على رأسه ، والتفت إليه العباس وقال : \_ أما إنى قد أمرتكم فعصيتموني ، ثم أنشد :

أمسرتهم أمسرى بمنعسرج اللسوى

فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغمد

فقال عليّ : وما العمل ؟

فقال أبو ذر: لأجمعن المقداد وسلمان ، وعبادة بن الصامت ، وأبا الهيثم ، وحذيفة وعمار ، لنرى لنا رأيا .

وأقبل الليل يجر رداءه الأسود ، ثم نشره على الكون ، فحجب

كل شيء . واجتمع أنصار على في الفضاء المجاور للمسجد ، فقال أبو ذر :

\_\_ إن عليا أحق الناس بالخلافة ، فعلينا أن نعيد الأمر شورى بين المهاجرين ، وأن ننقض بيعة السقيفة .

فسأل أحدهم : وكيف ذلك ؟

فقال أبو ذر: زعموا للأنصار أنهم أولى بهذا الأمر منهم ، لما كان محمد منهم ، فأعطوهم المقادة ، وسلموا إليهم الإمارة ، فإذن نحتج عليهم بمثل ما احتجوا على الأنصار ، على أولى برسول الله حيا وميتا . ودارت قداح الرأى بين الجميع، وأخيرا أجمعوا على أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين .

وبرزت شمس اليوم التالى ، فخرَج أبو ذر من داره ، وانطلق إلى على في دار فاطمة بنت رسول الله ، فألفى هناك الزبير بن العوام ، وعمارا ، والمقداد ، وسلمان ، فانضم إليهم ، وأقبل خالـد بـن سعد ، وقال لعلى :

\_ فوالله ما في الناس أحد أولى بمقام محمد منك .

وبلغ أبا بكر وعمر خبر اجتماعهم بدار فاطمة ، فنهض عمر فى عصابة ، واتجه إلى دار فاطمة ، وطلب إلى على ومن معه أن يخرجوا فيبايعوا كما بايع الناس ، فأبوا أن يجيبوا دعوته .

وأقبل أبو سفيان وهو يقول :

ـــأما والله إنى لأرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم . يا لعبد مناف ؟ فيم أبو بكر من أمركم ؟ أين المستضعفان ( على والعباس ) ؟ أين الأذلان ؟

اتجه إلى علىّ وقال :

\_ ابسط یدك أبایعُك ، فوالله لو شئت لأملاها علی أیی فُضیل ( أبی بكر ) خیلا ورجلا .

فامتنع عليه على ، فأنشذ :

ولا يــقيم على ضيم يــراد بــــه

هـذا على الخسفِ مربـوط برمتــه

وذا يشَجُّ فـلا يـرثي لـه أحــد

فنظر أبو ذر إلى أبى سفيان نظرة كلها غيظ ، فقد كان يعلم أن أبا سفيان ما قال مقالته حبا فى على ، بل حبا فى تأليب المسلمين . لقد وجد الفرصة سانحة ، فأسرع ليهتبلها ، وتحركت شفتا على ، فالتفت إليه أبو ذر ، فألفاه يقول ما نزل على قلبه بردا وسلاما :

\_ طالما غشَشْتَ الإسلام وأهله ، فما ضررتهم شيئا . لا حاجه لنا إلى خيلك ورَجلك .

وأطرق على مفكرا ، ومر الوقت وئيدا ، وارتفع صوت المؤذن يؤذن :

\_ الله أكبر ، الله أكبر .. الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله .

فرفع عليّ رأسه ، والتفت إلى فاطمة ، وقال :

\_ أتحبين أن يزول هذا النداء من الوجود ؟

. ٧\_\_

\_ إذن ، سأبايع أبا بكر .

ومدّ أبو بكريده ، فبايعه الزبير ، ثم دخل على فقال الصديق له : \_\_\_ ابن عم رسول الله على الله على ابنته : أردت أن تشق عصا المسلمين ؟

ـــ لا تثريب يا خليفة رسول الله .

فقام فبايع .

ووقف أبو بكر يخطب فى الناس ، يزهدهم فى دنياهم ، ويدعوهم لأخراهم ، فأرهف أبو ذر أذنيه ، فسمع من خليفة رسول الله قولا عجبا ، سمعه يقول :

\_ إن الله لا يقبل إلا ما أريد به وجهه ، فأريدوا الله بأعمالكم ، فإنما أخلصتم لحين فقركم وحاجتكم . اعتبروا عباد الله بمن مات منكم ، وتفكروا فيمن كان قبلكم ، أين كانوا أمس ؟ وأين هم اليوم ؟ أين الجبارون الذين لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحرب ؟ قد تضعضع بهم الدهر ، وصاروا رمما . وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها ؟ قد بعُدوا ونُسي ذكرهم ، وصاروا كلا شيء ، ألا إن الله عز وجل قد ألقى عليهم التبعات ، وقطع عنهم الشهوات ، ومضوا والأعمال أعمالهم ، والدنيا دنيا غيرهم ، وبعثنا خلفًا بعدهم ، فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا ، وإن انحدرنا كنا مثلهم . أين الوضأة الحسنة وجوههم ، المعجبون بشبابهم ؟ صاروا ترابا ، وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم . أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ، وجعلوا فيها الأعاجيب ؟ قد تركوها لمن خلفهم ، فتلك مساكنهم خاوية ، وهم في ظلمات القبور ، هل تحس منهم من أحد ، أو تسمع لهم ركزا . أين من تعرفون من آبائكم وإخوانكم ؟ قد انتهت بهم آجالهم ، فوردوا على ما قدموا ، فحلو عليه ، وأقاموا (أبو ذر الغفاري)

للشقوة أو للسعادة بعد الموت . ألا إن الله لا شريك له ، ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيرا ، ولا يصرف به عنه سوءا ، إلا بطاعته واتباع أمره . واعلموا أنكم عبيد مدينون ، وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته . أما آن لأحدكم أن تحسر عنه النار ، ولا تبعد عنه الجنة ؟.

استمع أبو ذر الزاهد إلى خطبة الخليفة الزاهد ، فانشرح صدره ، ووقع كلامه فى نفسه موقع الماء من ذى الغلة الصادى ، ونزل أبو بكر من على المنبر ، فأسرع أبو ذر إليه وبايعه ، وأسرع المسلمون إليه ، ووقفوا يتحدثون إليه ، فقال :

\_\_والله ماكنت حريصاعلى الإمارة يوما ولاليلة ، ولا سألتها الله في سر ولا علانية .

قال أحدهم : إن هذا يرضى الله ورسوله .

وقال آخر : لقد ولى والله خيرنا .

وضع أبو ذر خده على كفه ، وحمل رأسه بيده ، وأسبل عينيه وراح يفكر في النبي الراحل ، وعاد بأفكاره إلى يوم خرج النبي عَلِيْكُ إلى المسجد ، معصوب الرأس في مرضة الأخير ، يخطب النـاس قائلًا : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْفِذُوا جَيْشُ أَسَامَةً . إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارِتُهُ ، فَقَدْ كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وايم الله إنه لمن أحب الناس إلَّى بعده ) . وراح أبو ذر يسأل نفسه : ترى هل ينفِذ أبو بكر جيش أسامة لمحاربة قضاعة؟وهل يستمع إلى الصحابة الذين يرون استبدال أسامة لصغر سنه ، فهو لم يبلغ العشرين بعد ، بقائد آخر ممن حنكتهم التجارب ؟ ولكن متى كانت السن حائلا دون الاضطلاع بعظائم الأمور في الإسلام ؟ ألم يفرح النبي بإسلام على بن أبي طالب ، وقال لقريش ، هذا خليفتي فيكم ، وكان على يومئذ في الرابعة عشرة من عمره ؟ ألم يدع النبي ربه أن يعز الإسلام بأحد العمرين ، وكان عمر في السادسة والعشرين من عمره ؟ ألم يقف سعد بن أبي وقاص يذود عن النبي ، ويحارب الكفار ، ويرمى نباله ، حتى بلغ ما رماه في يوم ألف نبل ، وكان سعد يومئذ في السابعة عشرة من عمره ؟ لقد قام

الإسلام وانتشر على أكتاف الشباب ، فلم يعترض الناس على أسامة ، مع أن النبى اختاره قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى ؟ لا بد من إنفاذ جيش أسامة ، وسينفذه أبو بكر بإذن الله ، فما أحسب أبا بكر إلا منفذا وصية نبيه .

تململ أبو ذر فى جلسته ثم استأنف تفكيره ، فعاد به فكره إلى يوم جلس إلى النبى فى المسجد يستمع إليه وهو يوصيه ويعلمه . ثم نهض وخرج واتجه إلى خليفة رسول الله ، فوجد عنده كثيرا من المسلمين ، يطلبون منه وقف مسير جيش أسامة ، محتجين بأن الأمور قد تبدات بعد موت الرسول ، ولا يعلم أحد ما يستجد من الأمور إذا بلغ القبائل خبر موت محمد . انتظر أبو ذر رد خليفة رسول الله ، واستعد أن ينفذ وصية رسول الله له ، بأن يقول الحق ولو كان مرا ، وألا يخشى فى الله لومة لائم ، إن لم ينفذ خليفة رسول الله وصية نبيه . ولكن رد أبى بكر الفصل نزل على قلب أبى ذر بردا وسلاما ، قال الصديق :

\_والذى نفس أبى بكر بيده ، لو ظننت السباع تخطفنى لأنفذت بعث أسامة ، كما أمر به رسول الله ، ولو لم يبق فى القرى غيرى لأنفذتها .

أثلج صدر أبي ذر هذا القول ، وارتاحت إليه نفسه ، ولكنه لمح

عمر مقبلا ، وكان أبو ذر يعلم أن عمر من المعارضين في إمارة أسامة على الجيش ، وكان أبو ذر يعلم مكانة عمر من أبي بكر ، فأوجس خيفة ؛ ولكن ثقته بأبي بكر لم تتزعزع ، وانتظر ليستمع ما يدور بين الصديقين من حوار ، فطلب عمر وقف مسير جيش أسامة ، فقال أبو بكر :

\_ لو خطفتنى الكلاب والذئاب ، لا أرد قضاء قضى به رسول الله .

فخرج أبو ذر مسرورا ، وألفى المسلمين مجتمعين منتظريسن سفارة عمر ، فوقف معهم . فلما عاد عمر اجتمعوا حوله ، وعلموا أن خليفة الرسول قد عقد العزم على إنفاذ جيش أسامة ، فطلبوا من عمر اقتراح إسناد القيادة إلى أمير آخر أقدم سنا من أسامة ، فلا يليق أن يكون هذا الحدّث قائدا في جيش به خِيرة الصحابة ، بل به عمر نفسه جنديا ؛ فدخل عمر على أبي بكر ، واقترح إسناد القيادة إلى أمير آخر .

وسمع أبو بكر هذا ، فثار وغضب ، ووثب على عمر الذى كاذ الناس يخشونه ويهابونه ، وجذبه من لحيته جذبة شديدة ، وصاح فيه : ثكلتك أمك وعَدِمتك يا بن الخطاب ، استعمله رسول الله وتأمرنى أن أنزعه ؟

فانسل عمر من عند أبى بكر يرتجف ، ويعجب كيف ثار أبو بكر الهادئ هذه الجذبة القوية ، التي أفزعته ، وهزت كيانه .

خرج عمر إلى الناس مذهولا ، ولمح أبو ذر أمارات الذعر على وجه ابن الخطاب ، فعلم كل شيء ، علم أن خليفة رسول الله مستمسك بوصية نبيه ، عامل على تنفيذها . وهل كان أبو بكر ليخالف النبى بعد موته ، ولم يخالفه قط في حياته ؟

وأسرع الناس إلى عمر يسألونه : ماذا فعل ؟ فصاح فيهم :

ـــ امضوا ثكلتكم أمهاتكم ، ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله !

فانطلق أبو ذر شاكرا ربه ، أن هيأ للإسلام أبا بكر خليفة لرسوله .

انطلق أبو ذر ليتجهز للخروج فى جيش أسامة .

ونفخ فى البوق ، وأقبل المسلمون ليخرجوا فى جيش أسامة ، وأقبل عمر بن الخطاب وأبو ذر والمسلمون ، وأقبل أسامة أمير الجيش معتليا جواده ، ولمح الجميع أبا بكر مقبلا راجلا ، ومن ورائه عبد الرحمن بن عوف يقود دابته ، وهم أسامة بأن يترجل ، فأشار إليه أبو بكر أن يبقى ، فقال أسامة :

ـــ يا خليفة رسول الله ، والله لتركبن أو لأنزلن .

\_ والله لا تنزلن ، والله ولا أركب ، وما على أن أغبر قدمى فى سبيل الله ساعة ؛ فإن للغازى بكل خطوة يخطوها سبع مئة حسنة تكسب له ، وسبع مئة درجة ترفع له ، وأن ترفع عنه سبع مئة خطيئة .

وأيقن أبو ذر أن خليفة رسول الله ما فعل ذلك إلا ليلقن الجنود الذين تحت إمرة أسامة درسا في احترام القائد ، فمن ذا الذي يجرؤ بعد أن يرى توقير أبى بكر لأسامة أن يتطاول عليه أو يعصى له أمرا ؟! وقال أبو بكر لأسامة : يا أسامة ، اصنع ما أمرك به نبى الله ، ابدأ ببلاد قضاعة ، ثم ائت إبل ، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله ، ولا تعجلن لما خلفت من عهده .

ــ سمعا وطاعة .

ثم قال أبو بكر : إن رأيت أن تعينني بعمر ، فافعل . يالله ! أبو بكر خليفة رسول الله الآمر الناهي ، لا يأمر ببقاء عمر ، بل يستأذن قائد الجيش ورئيسه المباشر في إبقائه ليعينه على أمور المسلمين ؟ يا للدرس الناقع الذي ألقاه خليفة رسول الله على كبار الصحابة الذير كانوا جنودا في جيش أسامة . أيستطيع أحدهم أن يعصى له أمرا أو أن يستخف به بعد ذلك ؟ لا والله .

فأشار أسامة لعمر بن الخطاب فخرج من بين الصفوف ، وأشار أبو بكر لجيش أسامة بيده ، وقال :

\_ اندفعوا باسم الله .

انطلق جيش أسامة قاصدا الشمال ليقتص لمقتل أبيه زيد بن حارثة ، وجعفر ، وابن رواحة .

وكان الجيش كلما مر بحى من أحياء العرب رَعَبه ، وأفزعه ، وكان الناس بقولون كلما رأوا جيش أسامة :

ـــ ما خرج هؤلاء بين قوم إلا وبهم منعة شديدة .

واستمر الجيش في زحفه حتى بلغ قضاعة ، فأخضعها ، وأقام بها سبعين يوما . وكان أسامة عند ظن النبي به ، فنجحت الحملة ، وجمع أسامة الغنائم ، وقفل عائدا منتصرا إلى المدينة ، ولم يفقد من جيشه جنديا واحدا .

قفل الجيش عائدا إلى المدينة ، ولما بلغها ألفى على أنقابها حراسا يقيمون بالجيوش حولها ، فسأل المسلمون القادمون عن الخبر ، فعلموا أن كثيرا من الأعراب ارتدوا عن دينهم بعد موت محمد ، ورفضوا تأدية الزكاة ، وطمعوا في المدينة ، واستخفوا بها بعد خروج جيش أسامة ، فأغاروا عليها ، ولكن أبا بكر صمد لهم ، وخرج لقتالهم ، وعين على بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن مسعود حراسا على المدينة ، فانضم جيش أسامة إلى المسلمين ، وبقى بالمدينة يحميها ، وانطلق الآخرون لقتال المرتدين ، وقاتلوهم حتى انتصروا عليهم ، وأعادوهم إلى دين الله ، وأجبروهم على تأدية الزكاة .

استمر أبو ذر طوال خلافة أبى بكر مجاهدا مع المجاهدين ، غازيا مع الغازين لفتح الأمصار ، وتأسيس إمبراطورية الإسلام . وبقى أبو ذر على زهده وتقشفه ، و لم ينكر على أبى بكر شيئا ، فقد كان أبو بكر الزاهد الأول فى الدولة وبقى ما تركه النبى عليه ، ولقد كانت خلافته كفاحا كلها لا ستتباب الإسلام وتمكينه ، فلم تتبيأ للصحابة الفرص للتبدل ، وترك زهدهم وتقشفهم ، وإقبالهم على الدنيا ، كا الفرص للتبدل ، وترك زهدهم وتقشفهم ، وإقبالهم على الدنيا ، كا الزمن على باقى الصحابة ، و لم يتميز عنهم يزهده وتقشفه وإعراضه عن الدنيا وزخرفها ، كا ظهر ذلك واضحا فى عهد عثمان ؛ لأن تعاليم النبى وأبى بكر كانت لا تزال متغلغلة فى النفوس ، ولأن زهد أبى بكر كان زهدا يحتذى به ، ولأن الأموال لم تكن بعد قد تدفقت على المدينة ، كا تدفقت فى عهد عمر وعثمان .

## قفل الفتنة

مرض أبو بكر مرض الوفاة ، وقبل أن يسلم روحه ، كتب عهده لعمر . وبلغ أبا ذر خبر موت أبى بكر ، فحزن عليه ، واتجه إلى داره فرأى عليا واقفا على بابه ، يرثيه بخطبة بليغة ، وصف فيها أبا بكر خير وصف . قال على :

\_\_ رحمك الله يا أبا بكر ، كنت والله أول القوم إسلاما ، وأخلصهم إيمانا ، وأشدهم يقينا ، وأعظمهم عناء ، وأحفظهم على رسول الله ، وأحدبهم على الإسلام ، وأحناهم على أهله ، وأشبههم برسول الله خلقا و خُلقا ، وهديا وسمتا ، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله خيرا .

صدَّقت رسول الله حين كذبه الناس ، وواسيته حين بخلوا ، وقمت معه حين قعدوا ، وأسماك الله في كتابه صديقا ﴿ والذي جاء بالصدق وصد في به أولئك هم المتقون ﴾ ؛ تريد محمدا ويريدك ، وكنت والله للإسلام حصنا ، وعلى الكافرين عذابا ، لم تفلسل حجتك ، ولم تضعف بصيرتك ، ولم تجبن نفسك . كنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف ، ولا تزيله القواصف ، كا قال رسول

الله: ضعيفا فى بدنك قويا فى الله ، متواضعا فى نفسك عظيما عند الله ، جليلا فى الأرض كبيرا عند المؤمنين ، و لم يكن لأحد عندك مطمع ، ولا لأحد عندك هوادة ، فالقوى عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه ، والضعيف عندك قوى حتى تأخذ الحق له ، فلا حرمنا الله أجرك ، ولا أضلنا بعدك .

وبقى أبو ذر بعد موت الخليفة الصديق بضعة أيام في المدينة ، ثم حمل زوجه وابنته وانطلق بهما إلى الشام .

وفى يوم جلس فى المسجد ، وجلس الناس إليه ، ودار الحديث بينهم ، فقال أحدهم :

\_ يا أبا ذر ، ألا تتخذ ضيعة كما اتخذ أبو هريرة ، فقد أصبح واليا على البحرين ؟

فقال أبو ذر: وما أصنع بأن أكون أميرا ؟ وإنما تكفيني كل يوم شربة ماء أو لبن ، وفي الجمعة قفير (كبيلة) من قمح.

فقال الآخر : أما بلغكم ما صنع أمير المؤمنين عمر بأبي هريرة ؟ فقالوا : لا .

فقال: لقد أحصى عمر ثروته ، وقال له : « استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ، ثم بلغنى أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستائة دينار » ، فقال أبو هريرة : « كانت لنا أفراس تناتجت ،

وعطايا تلاحقت »، فقال له عمر «قد حسبت لك رزقك ومؤنتك ، وهذا فضل فأده » فقال أبو هريرة : «ليس لك ». قال عمر : « بلى والله أوجع ظهرك ». ثم قام إليه بالدرَّة ، فضربه حتى أدماه ، ثم قال له : « ائت بها »، قال أبو هريرة : « احتسبتها لله »، فقال عمر : « ذلك لو أخذتها من حلال ، وأديتها طائعا . أجئت من أقصى حجر البحرين تجبى الناس لك ، لا والله ولا للمسلمين ؟ ما رجعت بك أميمة (أم أبي هريرة ) إلا لرعية الحمر » .

فقال أبو ذر: لقد فعل عمر ما يرضى الله ورسوله ، فعلى الوالى أن يعمل لمصالح الرعية لا لمصالحه .

ودار الحديث بين القوم ، وأقبل رسول من قبل حبيبة بن مسلمة ، وهو أمير بالشام يسأل عن أبى ذر ، فوجده فى المسجد ، فدخل عليه ، وقال :

ــ قد بعثنی مولای إلیك بثلاث مئة دینار ، لتستعین بها علی حاجتك .

قال أبو ذر: قم بها إليه . أوّما وجد أحدا أعز بالله عز وجل منا ؟ ما لنا إلا ظل نتوارى به ، وثلة من غنم تروح علينا ، ومولاة لنا تصدقت علينا .

أخذ أبو ذر عطاءه ، فخرج مع عبد الله بن الصامت ،

واستصحب معه جارية ، واتجه الجميع إلى السوق ، فجعلت الجارية تقضى حوائج أبى ذر ، وبقى معها بعض الفلوس ، فناولتها إياه ، فجعل أبو ذر ينفقها ، فقال له عبد الله بن الصامت :

\_ لو ادخرتها لحاجة بيتك ، وللضيف ينزل بك .

\_ إن خليلي عهد إلى أن أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه ، حتى يفرغه في سبيل الله .

\* \* \*

رحل عمر إلى الشام ليتفقد حال الرعية ، وليستمع لأصحاب الحوائج والشكايات ، وليرى مبلغ ما يؤديه الولاة للناس من خدمة ، فما بعث عمر الولاة إلى الناس ليضربوا أبشارهم ، ويأخدنوا أموالهم ، ولكن ليعلموهم ويخدموهم . وبلغ عمر الشام ، ففرح الناس بلقائه فرحا شديدا ، وأقبلوا عليه مسلمين ، ولمح عمر أباذر ، فأخذه بيده فعصرها .

فقال أبو ذر: دع يدى ، يا قفل الفتنة .

فقال عمر : يا أبا ذر ، ما قفل الفتنة ؟

فقال أبو ذر: جئت يوما ونحن عند النبي عَلَيْكُم، فكرهت أن تتخطى رقاب الناس، فجلست في أدبارهم، فقال النبي عَلَيْكَة: (لا تصيبُكم فتنةً ما دام هذا فيكم)، وأشار عَلَيْكَمَ إليك .

واستمر أبو ذر ملازما لعمر ، وفى يوم لاحظ أبو ذر إطراق عمر ، فقال له :

\_ مالي أراك كئيبا حزينا ؟

- استعملت بشرا على صدقات هوزان ، فتخلف بشر ، فلقيته فقلت له : « ما خلفك ، أما لنا سمع وطاعة ؟ » فقال : بلى ، ولكن سمعت رسول الله عَيْنَا يقول : ( من ولى من أمر المسلمين يأتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم ، فإن كان محسنا نجا ، وإن كان مسيعًا انخرق به الجسر ، فهوى فيه سبعين خريفا ) .

فقال أبو ذر: أو ما سمعتَه من رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال: لا .

فقال أبو ذر: أشهد أنى سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول: (من ولى أحدا من الناس أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان مسيئا انخرق به الجسر، فهوى فيه سبعين خريفا، وهي سوداء مظلمة)، فأى الحديثين أوجع لقلبك؟ قال عمر: كلاهما قد أوجع قلبى، فمن يأخذها (أى الحلافة) بما فيها؟

فقال أبو ذر: من سلَت الله أنفه (أى جدعه)، وألصق خده بالأرض. أما إنا لا نعلم إلا خيرا، وعسى إن وليتها من لا يعدل فيها

ألا تنجو من إثمها .

وانطلق عمر يجوب الشام ، يفتش على الأعمال ، ويحاسب الولاة ، ويواسي الفقراء ، ووقف في المسلمين يخطب :

« إلا إنى قد وليت عليكم ، وقضيت الذى على فى الذى ولانى الله من أمركم ، إن شاء الله قسطنا بينكم فيتكم ومنازلكم ومغازيكم ، وأبلغنا ما لديكم ، فجندنا لكم الجنود ، وهيأنا لكم الجنود ، وهيأنا لكم الفروج ، وبوأناكم ، ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم ، وما قاتلتم عليه من شأمكم ؟ فمن علم علم شيء ينبغى العمل به ، فليبلغنا نعمل بل إن شاء الله ، ولا قوة إلا بالله » .

وطلب الناس من عمر أن يأمر بلالا بالأذان ، فإنه لم يؤذن لأحد بعد رسول الله ، وأنهم فى اشتياق لسماع صوته الندى ، فالتفت عمر إلى بلال وقال له : « أذن يا بلال » ، فقام فأذن فى الناس بصوته القوى الحنون ، الذى طالما سرى فى المدينة على عهد الرسول ، فأطرق أبو ذر وانتقل به سيال الفكر إلى يثرب ، فرأى بعين خياله النبى وأصحابه حوله ، فهاجت ذكرياته ، وسالت عبراته ، وبكى عمر لذكرى النبى الحبيب ، حتى بل لحيته .

## أبو ذر المحدث

كلف الفقراء بأبى ذر لزهده وتقشفه ، وأصبحوا يجتمعون عنده ، ويجلسون إليه ، يستمعون إلى أحاديث النبى وأبى بكر . وكان أبو ذر محدثا من الطراز الأول ، وكان يمتاز بفصاحة لسانه العربى ، وكان مثالا للمسلم التقى ، فأصبح قبلة الناس كافة . وفي يوم من الأيام جلس في المسجد ، والتف به الناس . وجعل يحدثهم عن النبى كعادته ، فقال أحدهم :

ــ يا ليتني رأيت النبي .

فقال أبو ذر: قال رسول الله: ( أشدُّ أمتى لِي حبا قومٌ يكونون بعدى ، يود أحدُهم أنه فقد أهلَه وماله وأنه رآني ).

واستأنف أبو ذر حديثه ، فتحدث عن الإسراء . فسأل أحدهم :

ـــوكيف أسرى بالنبي ؟

فقال أبو ذر: قال رسول الله عَلَيْظَة : ( فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة ، فنزل جبيريل ، ففرج صدرى ، ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمةً وإيمانا ، فأفرغه في صدرى ، ثم أطبقه ، ثم أخذ بيدى ، فعُرج بى إلى السماء الدنيا . فلما جعت إلى السماء الدنيا ، قال جبريل لخازن السماء « افتح » قال « مسن هذا ؟ » قال « جبريل » قال « هل معك أحد ؟ » قال « نعم ، معى عمد على الله » فقال « أرسل إليه ؟ » قال « نعم » فلما فتح علونا السماء الدنيا ، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة ( جمع سواد وهو الشخص ) وعلى يساره أسودة ، إذا نظر قبل يمينه ضحك ، وإذا نظر قبل يساره بكى ، فقال « مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح » قلت لجبريل « من هذا ؟ » قال « آدم » ، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه ( أرواح أبنائه ) فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، والأسودة التى عن شماله أهل النار ، فإذا نظر عن يمينه ضحك ، وإذا نظر قبل شماله بكى ).

ونظر أبو ذر ، فرأى رجلا غريبا ما رآه قبل يومه هذا ، فسأله :

- \_\_ من أنت ؟
- \_ نافع الطاحي .
  - \_ وممن أنت ؟
- \_ من أهل العراق .
- \_ أتعرف عبد الله بن عامر ؟
  - ـــ نعم ..

( أبو ذر الغفارى )

\_ فإنه كان يتقرأ معى ويلزمنى ، ثم طلب الإمارة فإذا قدمت البصرة فتراء له فإنه سيقول : لك حاجة ؟ فقل له : أنا رسول أبى ذر إليك ، هو يقرئك السلام ، ويقول لك : إنا نـأكل مـن التمر ، ونشرب من الماء ، ونعيش كما تعيش .

وأقبل أحد أصدقاء أبي ذر ، فسلم وجلس ، فقال له أبو ذر :

- \_ متى عدت من المدينة ؟
  - ـــ اليوم .
  - \_ وما عندك ؟
- سمع عمر بعودة أبى سفيان من عند ولده معاوية ، فوقع فى نفس عمر أن معاوية قد زود والده بعد عودته بمال . وجاء أبو سفيان مسلما ، فقال له عمر : « أجزنا يا أبا سفيان » فقال : « ما أصبنا شيئا فنجزيك » فمد عمر يده ، ونزع خاتما من أصبع أبى سفيان ، وبعثه إلى هند زوجه ، وأمر الرسول أن يقول لها باسم زوجها : « انظرى الخرجين اللذين جئت بهما فابعثيهما » فما لبث أن عاد الرسول بخرجين فيهما عشرة آلاف درهم ، فطرحهما عمر فى بيت المال .

فقال أبو ذر: والله إنى لأعجب لهؤلاء الصحابة الذين يتكالبون على الدنيا ويقيمون للذهب والفضة وزنا، بعد أن سمعوا رسول الله

يقول: (مالى وللدنيا، ما مَثَلَى ومَثَل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها). فقال أحد الحاضرين:

ــ قال الله تعالى : ﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ﴾ .

فقال أبو ذر: يا عجباكل العجب للمصدق بدار الخلود، وهو يسعى لدار الغرور. ما لنا وزينة الحياة الدنيا؟ فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ﴾.

\* \* \*

بلغ نافع الطاحى البصرة ، واتجه من فوره إلى دار الوالى عبد الله بن عامر ، ودخل عليه وسلم ، فسأله عبد الله عن حاجته ، فقال نافع :

\_ كنت بالشام ، وقابلت أبا ذر ، وقد بعثني رسولا إليك . فلما سمع عبد الله بن عامر اسم أبي ذر ، خشع قلبه ، فقال نافع :

علما همع عبد الله بن عامر اسم ابي در ، حشع علبه ، فعال نافع .
\_ وهو يقرئك السلام ، ويقول لك إنه يأكل من التمر ، ويشرب

من الماء ، ويعيش كما تعيش .

فلما سمع عبد الله بن عامر مقالة الرجل ، بان عليه التأثر ، فحل أزراره ، ثم أدخل رأسه في جيبه ، ثم بكي حتى ملاً جيبه بالبكاء .

بلغ الشام أن أبا لؤلؤة ، أحد الموالى الذين قدموا من الكوفة إلى المدينة طعن عمر فى أثناء تكبيره للصلاة فقتله ، وأن عمر ترك الأمر شورى بين على ، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، والزبير ، وطلحة . فقال أبو ذر فى نفسه : « إنها لعلى ، والله ما أحد أحق بالخلافة منه » ، وعقد العزم على أن يرحل إلى يثرب ، ليكون بجوار صديقه ، كما كان بجوار النبى الحبيب .

وحمل أبو ذر زوجته وابنته ، ولحق بالقافلة المنطلقة إلى يثرب ، وراح طوال الطريق يفكر في على ، وما سينال المسلمون من العدل على يديه ، فيطمئن قلبه ، ويشيع الرضا في نفسه . وفي الطريق تقابلت القافلة بأخرى قادمة من يثرب إلى الشام ، فعلم أبو ذر أن عثمان بن عفان اختير خليفة للمسلمين ، فأطرق واكتأب وغمغم : « عثمان بن عفان رجل صالح ما في ذلك شك ، ولكنه ليس من القدرة والعزم والحزم بحيث يخلف عمر ، أو يملأ الفراغ الذي تركه عمر » . وراحت القافلة تخب خباحتي دخلت يثرب ، فاتجه أبو ذر إلى على ، وسلم عليه ، وجلس ودار الحديث بينهما ، فعلم أبو ذر كيف

اختير عثمان ، وكيف كان على متهاونا فى حقوقه ، فالتفت إليه وقال :

\_ إنها مشيئة الله ، ولا رَاد لمشيئته .

وبقى أبو ذر بالمدينة ، ورأى ميل عثان إلى بنى أمية ، وتغلغل نفوذهم فى الدولة الإسلامية ، وانقلاب الحكم فى عهده ملكا له مظاهر الملك : من عظمة ، وترف ، وتهافت على الدنيا . ورأى كثيرا من الصحابة يتغيرون ، فالزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف اقتنوا الضياع والدور ، وابتنى سعد بن أبى وقاص داره بالعقيق ، فرفع سمكها ، ووسع فضاءها ، وجعل أعلاها شرفات ، فقام أبو ذر لا يخشى خليفة ، ولا يهاب أميرا يدعو الناس إلى الزهد ، ويهاجم عثان .

وفى يوم علم أن عنمان أعطى مروان بن الحكم خمس خراج أفريقية ، والحارث بن أبى العاص ثلاث مئة ألف درهم ، وزيد بن ثابت مئة ألف درهم ، فجلس فى المسجد وراح يتلو : ﴿ والذين يَكنِزون الذهبَ والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبَشرهم بعذاب أليم ) . وبلغ مروان أن أبا ذر يهاجمه ويهاجم عنمان ، فرفع ذلك إلى عثمان أمير المؤمنين ، فنادى مولاه نائلا ، وأمره أن يدعو أبا ذر إليه . دخل أبو ذر على عنمان ، الذى ما كاد بصره يقع عليه حتى قال :

- \_ يا أبا ذر ، أنته عما يبلغني عنك .
  - ـــ وما بلغك عنى يا أمير المؤمنين ؟
    - \_ بلغنى أنك تحرض الناس على .
      - \_ و كيف ذلك ؟
- \_\_ إنك لا تقرأ فى المسجد إلا : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ .
- \_ أينهانى عثمان عن قراءة كتاب الله ، وعيب من ترك أمر الله ؟ فوالله لأن أرضى الله بسخط عثمان ، أحب إلى وخير لى من أن أسخط الله برضاه .

فبان الغضب على وجه عثمان ، ولكنه لم يدر بما يرد عليه ، فلزم الصمت ، وطال صمته ، فخرج أبو ذر من عنده وهو أكثر عزما على عيب من ترك أمر الله .

وتقابل أبو ذر وعلى كثيرا ، وازدادت مهاجمة أبى ذر لعنمان فأحفظ ذلك الخليفة ، وراح ينتهز الفرصة ، ليبعد أبا ذر ، وواتته الفرصة المرتقبة ، فاهتبلها ولم يدعها تفلت ؛ ففي يوم من الأيام دخل أبو ذر على عنمان ، وكان كعب الأحبار ـــ وكان يهوديا ثم أسلم ــ جالسا عنده ، فسلم عليهما وجلس ، ودار الحديث بينهم ، وقال عثمان لصاحبه وهو يحاوره :

ــ أيجوز للإمام أن يأخذ من المال ، فإذا أيسر قضى ؟

فقال أبو ذر :

ــ لا يجوز .

فقال كعب الأحبار:

\_ لا بأس بذلك .

فالتفت أبو ذر إلى كعب ، وقال :

ــ يا بن اليهودية ، أتعلمنا ديننا ؟

فالتفت كعب إلى عثمان ، فقال عثمان :

\_ قد كثر أذاك لي ، وتولغك بأصحابي .

وارتفع الجدل بينهما واشتد ، فقال عثمان محنقا :

- الحق بالشام.

## الاشتراكي

بلغ أبو ذر الشام ، وكان معاوية يبنى الخضراء ، والآف العمال يحملون مواد البناء ، يروحون ويغدون ، ووقف معاوية يتطلع إلى الخضراء مزهوا ، ولمحه أبو ذر ، فاتجه إليه ، وقال :

\_ يا معاوية ، إن كانت هذه هي من مال الله ، فهي الخيانة ، وإن كانت من مالك ، فهي الإسراف .

فأشاح معاوية بوجهه ، ولم يرد عليه ، فاستأنف أبو ذر سيره ، وبلغ المسجد فجلس ، وأقبل بعض نفر من المسلمين يشكون معاوية لأبي ذر ، ويخبرونه أنه قد انقضى الحول ولم يعطهم عطاءهم ، فأطرق أبو ذر قليلا ، ثم نهض ، فتطلع إليه الناس ، فقال :

\_ لقد حدثت أعمال ما أعرفها ، والله ما هي في كتاب الله ، ولا سنة نبيه . والله إنى لأرى حقا يطفأ ، وباطلا يحيا ، وصدقا مكذبا ، وأثرة بغير تقى . يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء ، وبشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . يا كانز المال ، اعلم أن في المال ثلاثة شركاء : القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من

هلاك أو موت ، والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذمم ، وأنت الثالث ، إن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن . إن الله عز وجل يقول : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البُّرْ حَتَّى تَنْفَقُوا مُمَّا تحبون ﴾ . يا كانز المال ، ألا تعلم أنه إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ؟ قال رسول الله عَيْقِيَّة : ( إن ربي عرض على أن يجعل بطحاء مكة ذهبا ، فقلت لا يارب ، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما ، فأما اليوم الذي أجوع فيه ، فأتضرع إليك وأدعوك ، وأما اليوم الذى أشبع فيه ، فأحمدك وأثنى عليك ) . اتخدتم ستور الحريس ونضائم الديساج ، وتسألمتم الاضجماع على الصوف الأذربي ( المنسوب إلى أذر بيجان ) ، وكان رسول الله ينام على الحصير ، واختلف عليكم بألوان الطعام ، وكان رسول الله لا يشبع من خبز الشعير .

يا كانز المال ، ألا تعلم أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا ؟

استمع الناس إليه ، فولع الفقراء به ، وأوجس الأغنياء منه خيفة .

شاهد جندب بن مسلمة الفهرى التفاف الناس حول أبي ذر ، فتمتم قائلا : « إنها الفتنة الكبرى » ، وانطلق إلى معاوية حتى أتاه ، فأخبره وقال له :

\_ إن أبا ذر يفسد عليكم الشام ، فتدارك أهله إن كان لكم حاجة فيه .

فأطرق معاوية يفكر ، أيأخذه بالشدة ؟. لا إن ذلك مما يزيد النار لهيا ، أيشكوه إلى عثمان ؟ ولكن ما يقول عثمان ، عجز عن تقويم أحد رعاياه ؟ لخير له أن يبعده عن الشام ، وأن يبعثه في إحدى الغزوات ، فما أحب الغزو في سبيل الله إلى نفسه ، واطمأن معاوية إلى ذلك فأرسل إليه ، فجاء ووجد عند معاوية أبا الدرداء ، وشداد بن أوس ، وعبادة بن الصامت ، فانضم إليهم ، وقال معاوية :

\_ لقد كتبت إلى عمر \_ رحمه الله \_ فى شأن فتح قبرص ، وقلت له : إن قرية من قرى حمص يستمع أهلها نباح كلاب قبرص ، وصياح دجاجهم ، وهونت عليه الأمر ، لكن عمر \_ رحمه الله \_ كتب إلى عمرو بن العاص : « صف لى البحر وراكبه ». فكتب إلى عمرو بن العاص : « صف لى البحر وراكبه ». فكتب إلى ء

« هو خلق كبير يركبه خلق صغير ، ليس إلا السماء والماء ، إن ركد أقلق القلوب ، وإن تحرك أزاغ العقول ، يزداد فيه اليقين قلة ، والشك كثرة ؛ وراكبه دود على عود ، إن مال غرق ، وإن نجا برق » فكتب عمر إلى : « والذى بعث محمدًا بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا » . ولقد عدت الآن وألححت على عثمان في فتح قبرص ، فأجابني على خيار الناس وطوعهم ، والأمر الآن لكم . فاختاروا ما ترون .

فقال أبو ذر: رباط يوم في سبيل الله ، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. لقد دعينا إلى الجهاد في سبيل الله ، فما علينا إلا تلبية النداء.

ووافق على الغزو بعض الصحابة الموجودين ، فاستعمل عليهم معاوية عبد الله بن قيس حليف بنى فزارة .

وأعدت المراكب وصعد أبو ذر إلى مركبه ، وأمر القائد بالسير ، فراحّت المجاديف تعمل ، وتحرك الأسطول الإسلامي للغزو .

\* \* \*

انطلق الأسطول ، ولما حل من البحر بين السحر والنحر ، صفرت الرياح ثم زأرت ، فجعل الموج يصفق لسماع أصواتها فيطرب ويضطرب ، فكأنه من كأس الجنون يشرب أو شرب ، فيتعد ويقترب ، فأشرفت نفوس المسلمين على التلف من خوفها واعتلالها . وتراءى لهم المنون ، وخرَستِ من التلف ألسنتهم . ولما

هدأ البحر من ثورته ، وبش بعد حدته ، وجد أبو ذر لسانه فجعل يتلو .

﴿ وَإِذَا مُسَكُّمُ الضُّرُّ فِي البحر ضُلٌّ مِن تَدْعُونَ إِلَّا إِياهُ ﴾ .

وقضى الله بالنجاة ، فبلغ الأسطول قبرص ، ونزل بها ودارت معركة بين الغزاة والقبرصيين ، فتقارعت السيوف ، وراح المسلمون يحاربون كأسود كواسر ، فلم يسع أهل قبرص إلا التسليم ، ودفع الجزية للمسلمين .

وتم فتح قبرص ، فلم تعد هنالك حاجة لبقاء أبي ذر بها ، فعاد إلى الشام ، ليقلق معاوية ، وليقض مضاجع الأغنياء .

وعلم ابن سبأ ، وكان يلقب بابن السوداء ، وكان قد ورد إلى الشام من المدينة ، وكان يهوديا ثم أسلم ــ علم أن أبا ذر عاد إلى الشام فمشى إليه ، وكان ابن سبأ يدعو لأهل البيت ، ويعمل على تحريض الناس على عثمان وعماله ، فلما قابل أبا ذر عمل على إيغار صدره على معاوية ، فقال له :

\_ يا أبا ذر ، ألا تعجب من معاوية ، يقول المال مال الله ، ألا إن كل شيء لله ، كأنه يريد أن يحتجنه دون الناس ، ويمحـو اسم المسلمين ؟

فقال أبو ذر:

ــ أو قد قال ذلك ؟

ــ أجل إنه يقول ذلك في كل حطبة .

\_ والله لأعتبنّ عليه .

ونهض أبو ذر من فوره إلى قصر معاوية ، وطلب الإذن بالدخول . ولما دخل هش له وبش ، ولكن أبا ذر لم يلتفت إلى كل ذلك ، بل اندفع إلى غرضه ، وقال :

\_ يا معاوية ، ما يدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ \_ يرحمك الله يا أبا ذر . . ألسنا عباد الله ؟ والمال ماله .

ـــ فلاتقله .

\_ سأقول مال المسلمين .

وهم أبو ذر بالانصراف ، فقال معاوية :

ــ يا أبا ذر ، ما الذي أوجدك علينا ؟

ـــ إن أموال الفئ من حقوق المسلمين ، وليس لك أن تختزن منها شيئا ، ولكنك خالفت الرسول وأبا بكر وعمر ، وكنزتها لك ولبني أمية .

ــ يا أبا ذر ، إنى لا أكنز المال كم تظن ، ولكنى أدخره لأصرفه في وجوه المصالح العامة ، وإنى لا أبخل بالمال على المسلمين ، فما تركت من سبيل يجب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها .

\_\_إنك لا تريد بعطاياك وجه الله ، بل تريد أن يقال إنك جواد ، وقد قيل . يا معاوية لقد أغنيت الغني وأفقرت الفقير .

\_ يا أبا ذر ، ارجع عما أنت فيه ؛ فإنك تقود الناس إلى فتنة لا يعلم إلا علام الغيوب مداها .

\_ والذي نفسي بيده . لا أرجع حتى يبذل الأغنياء المعروف . ثم ولاه ظهره وخرج ، وأطرق معاوية قليلا ، ثم راح يذرع الحجرة ذهابا وإيابا ، ثم أمر بإحضار صرة بها ثلاث مئة دينار ، ونادى أحد خدمه ، وأمره أن يلحق بأبي ذر ، وأن يعطيه الصرة ، فأسرع الخادم خلفه ، ولما لحق به في الطريق ، قال له :

\_ إن معاوية بعث إليك بهذه .

فنظر أبو ذر إلى اليد الممدودة بالصرة ، وقال :

\_\_ إن كانت هذه من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها ، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها .

وظل الخادم واقفا والصرة فى يده ، فقال أبو ذر :

ــ ردها عليه ، ولا حاجة لي فيها .

وانطلق حتى بلغ المسجد ، فانجفل الناس إليه ، فقال :

ـــ يا معشر الأغنياء ، أنفقوا مما أعطاكم الله ، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ، واجعلوا في أموالكم حقا للسائل والمحروم . قال عليه :

( ألهاكم التكاثر ، يقول ابنُ آدم مالى مالى ، وهل لك من مال إلا ما أكلتَ فأفنيت ، أو لبستَ فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت ؟ ) يا معشر الأغنياء ، لقد نهى الله عز وجل عن الكنوز ، وقال رسول الله : ( تبا للذهب ! تبا للفضة ! تبا للذهب ! تبا للفضة ) فشق ذلك على أصحابه ، كما شق ذلك عليكم ، فقالوا : « فأى مال نتخذ ؟ » فقال لهم عمر رحمة الله عليه : « أنا أعلم لكم ذلك » ، فدخل على رسول الله ، وقال له : « إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا : فأى المال نتخذ ؟ » فقال النبى الحبيب : « لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ، وزوجة تعين أحدكم على دينه » .

إن أموال الفئ من حقوق المسلمين ، ولكن معاوية قداحتجنها ، ليصرفها على خدمه وحراسه وأبهته ، ونسى معاوية أنه لا يحل له من مال الله إلا حلتان : حلة للشتاء وحلة للصيف ، وما يحج به ويعتمر ، وقوته وقوت أهله ، كرجل من قريش ، ليس بأغناهم ولا بأفقرهم . هذا ما سنه عمر الصالح ، فلم لا يتبعه معاوية ؟ إن مال الفئ ينبغى أن يقسم على المسلمين ، كا كانت الحال في عهد النبى وأبي بكر وعمر . أصبحت الضياع والدور تقتنى ، وتصرف لتجميلها آلاف الدنانير ، ويترك المسلمون ، لقد حج عمر ، فأنفق في ذهابه ومجيئه إلى المدينة ستة عشر دينارا ، فالتفت إلى ولده ،

وقال : « لقد أسرفنا فى نفقتنا فى سفرنا هذا » . إن عمر أمير المؤمنين يصرف ستة عشر دينارا فى حجة فيستكثرها ، ومعاوية يـوزع الآلاف لبنى أمية ، فيستقلها !.

فهمس أحد الجالسين بالقرب منه : « إنك تخوض في معاوية ، فحاذر » .

فالتفت أبو ذر إليه ، وقال : أوصانى خليلي أن أقول الحق ولو كان مرا ، وألا أخشى فى الله لومة لائم ، وإنى أدعو دعاءه : ( اللهم إنى أعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر ) .

ثم استأنف:

« تفنن القوم فى إعداد اللطعام ، وأصبح الرجل يأكل من ألوانه حتى يلتمس لذلك دواء يمرئه ، وقد خرج النبى من الدنيا و لم يملأ بطنه فى يوم من طعامين ، كان إذا شبع من التمر ، لم يشبع من الخبز ، وما شبع آل محمد غداء وعشاء من خبز الشعير ثلاثة أيام متتابعات ، حتى لحق بالله . وكان يمر بآل رسول الله علي هلال ثم هلال لا يوقد فى شيء من بيوته نار ، لا لخبز ولا لطبخ » .

فسأل واحد : بأى شيء كانوا يعيشون ؟.

قال : بالتمر والماء ، وقد قال رسول الله عَلِيْنَا يَ : ﴿ مَا مَلَا آدَمَى

وعاء شرا من بطنه ، حسب ابن آدم لُقيمات يُقمن صلبه ، فإن كان لا مَحالة ؛ فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه ) . وقال علم الله : (إياكم والبطنة ، فإنها مكسلة عن الصلاة ، ومفسدة للجسم ، ومؤدية إلى السقم ، وعليكم بالقصد في قوتكم ، فهو أبعد من السَّرفَ ، وأصح للبدن ، وأقوى على العبادة ).

ولا تحسبوا أن صحابة الرسول كانوا يزهدون في الدنيا لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه ، لا بل إرضاء لله ، وطمعا فيما وعدهم الله به ، لقد قالت حفصة لعمر بعد أن وسع الله من الرزق ، وبعد أن تدفقت الأموال على المدينة: « يا أمير المؤمنين ، لو اكتسيت ثوبا هو ألين من ثوبك ، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك ، فقد وسع الله من الرزق ، وأكثر من الخير » فقال : « إني سأخاصمك إلى نفسك ؟ أما تذكرين ما كان رسول الله عليه للقي من شدة العيش ، وكذلك أبو بكر ؟ » : فما زال يذكرها حتى أبكاها ، فقال لها : « أما والله لأشاركهما في مثل عيشهما الشديد ، لعلى أدرك عيشهم الرضي » . كان رسول الله يأخذ خمس الغنائم ، فلم يكنز شيئا و لم يدخر شيئًا ، بل كان يتصدق بما يصل إليه ، ولا يجد بعدها ما يأكله ، وقد رأته عائشة يتأ لم من الجوع ، فقالت له : ﴿ يَا رَسُولُ الله ، ألا تستطعم الله فيطعمك ؟ » وبكت لما رأت به من جوع . (أبو ذر الغفاري)

فقال: (والذى نفسى بيده لو سألت ربى أن يجرى معى جبال الدنيا ذهبا لأجراها حيث شئت من الأرض ، ولكن اخترت جوع الدنيا على شيبَعها ، وفقر الدنيا على غناها ، وحزن الدنيا على فرحها . يا عائشة : إن الدنيا لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد . يا عائشة ، إن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا والصبر على محبوبها ، ولم يرض إلا أن يكلفنى ما كلفهم ، فقال : ﴿ فاصبُو كَاصِبْر أُولُو العزم من الرسل ﴾ والله ما لى بد من طاعته ، وإنى والله كاصبر أولو العزم من الرسل ﴾ والله ما لى بد من طاعته ، وإنى والله صبروا جُهدى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ).

## الخروج

استمر أبو ذر في دعوته ، واشتد في مهاجمة الأغنياء ، وجعل ينهى عن الكنز ، ويطلب مواساة الفقراء ، وتوزيع المال على المسلمين كافة ، كما كانت الحال في عهد النبي ، وأبي بكر وعمر ، فوجد الفقراء على الأغنياء ، والتجأ الأغنياء إلى معاوية ، وجعلوا يشكون إليه ما يلقونه من الناس ، بسبب دعوة أبي ذر ، فأرسل معاوية في طلبه ، وقد عقد العزم على أن يقطع دابر هذه الفتنة التي قد تفوض سلطانه وتحطم آماله .

دخل أبو ذر على معاوية بقامته الطويلة النحيلة ، وقد ارتسمت على وجهه الأسمر آيات العزم ، فقام معاوية لاستقباله ، وأجلسه بجواره ، ثم نادى على الخدم ، وأمرهم أن يحضروا الطعام ، فمد الخوان ، ووضع عليه ما لذ وطاب من ألوان الطعام الشهية ، التى تتحلب لها الأفواه ، وطلب معاوية من أبى ذر أن يأكل ، فأبى وقال :

- طعامى كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله عين القاه .

ثم التفت إلى معاوية ، وقال :

ــ قد غيرتم : ينخل لكم الشعير ، و لم يكن ينخل ، وخبزتم المرقق جمعتم إدامين ، واختلف عليكم بألوان الطعام ، وغدا أحدكم في ثوب ، وراح في آخر ، و لم تكونوا هكذا في عهد رسول الله عليه .

\_ لقد انقضى ذلك العهد ، ونحن هنا فى بلد الأعاجم ، فإن لم نظهر أمامهم بالمظهر اللائق ، استخفوا بنا .

\_ أما أنا فلن أغير من هيئتى شيئا ، عسى أن أكون أقربكم مجلسا من رسول الله عَلَيْظُهِ يوم القيامة ، وذلك أنى سمعت رسول الله عَلَيْظُهِ يقول : ( إن أقربَكم منى مجلسا يوم القيامة ، من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها ) . وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث بشىء منها غيرى .

\_ يا أبا ذر ، لقد اشتكى الأغنياء منك ، وقالوا إنك تؤلب الفقراء عليهم .

\_ إني أنهاهم عن الكنز .

\_ولمه ؟

\_لقوله تعالى : ﴿ والذين يَكنِزون الذهبَ والفضةَ ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرَّهم بعذاب أليم ﴾ فإنى أبشرهم بعذاب الله .

\_ إن الآية نزلت في أهل الكتاب .

- \_ بل نزلت فينا وفيهم .
- \_ إني آمرك أن تكف .

\_\_ والله لأستمرن على دعوة الناس إلى الزهد ، وعلى تحذيرهم الكنز ، ولأبشرن الكانزين بعذاب النار .

- \_ خير لك أن تنتهي عما أنت فيه .
- \_ والله لا أنتهي حتى توزَّع الأموال على الناس كافة .

فقال معاوية مهددا:

- ــ يا أبا ذر ، هذا فراق بيني وبينك ، فحاذر .
  - \_ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .

\* \* \*

توضأ أبو ذر ، وجلس فى المسجد ، وجعل يقرأ بعض ما تيسر من القرآن ، وأقبلت ابنته وعليها صوف ، سعفاء الخدين ومعها قفة لها ، فمكثت بين يديه ، وقالت :

\_ يا أبتاه ، زعم الخازنون والزارعون أن أفلسك هذه بهرجة . \_ يا بنية ، ضعيها ، فإن أباك أصبح بحمد الله لا يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه .

وانصرفت ابنته ، وأقبل معاوية يحف به خدمه وحشمه . . . ثم نودي لصلاة الجمعة، فصعد معاوية المنبر، يخطب الناس، فقال :

\_\_ إنما المال مالنا ، والفئ فيئنا ، فمن شئنا أعطيناه ، ومن شئنا منعناه .

فقام رجل إليه ممن حضر المسجد ، فقال :

\_ كلا ، إنما المال مالنا ، والفئ فيئنا ، فمن حال بيننا وبينه ، حاكمناه إلى الله بأسيافنا .

فأطرق معاوية قليلا ، وخطر في نفسه أنه ما لقنه ذلك إلا أبو ذر . فهل يبطش معاوية به ، ليجعله عبرة للناقمين عليه ؟ ألا يكون البطش به دافعا إلى اندلاع لهيب الثورة ؟ فكر معاوية الداهية ، فعلم أن خير حل هو مصانعته ، فأرسل إلى الرجل بعد أن قضيت الصلاة ، وقال للناس :

\_ إن هذا أحياني \_ أحياه الله \_ سمعت رسول الله يقول :
( سيكون من بعدى أمراء يقولون و لا يُرد عليهم ، يتقاحمون في النار كا تتفاحم القردة ).

وانقضت صلاة الجمعة بسلام ، وانصرف معاوية بوجه باسر ، يعض على نواجذه ، ودخل قصره وهو يُرغِي ويزُبِد ، ودخل عليه بعض أهله فأنكروه ، وقال له أحدهم :

\_ ما بك ؟ ومالى أراك اليوم محنقا ؟

. ـ أعضل بى أبو ذر ، والله ليفسدن القوم علينا إن تركناه.

ـــ والله لأكفينكه .

- \_ لن تفلح الشدة معه .
  - \_ من يدرى ؟

وانطلق الرجل إلى دار أبى ذر ، وطرق بشدة ، وفتح الباب ، وتطلع أبو ذر إلى الطارق فلم يعرفه ، ولكن عرف الشر في وجهه فقال :

- \_\_ خيرا .
- \_ بل شرا يا أبا ذر ، إن لم تنته عن مهاجمة معاوية ، وتأليب الناس عليه ، فلن تمشى على الأرض بعد اليوم .

فقال أبو ذر بصوت كله هدوء ، وكله اطمئنان :

- \_ إنى لا أهاب الموت ولا أخشاه .
- \_ يا أبا ذر دع ما أنت فيه ، ولا تغضب معاوية خير لك .
  - \_ إغضاب معاوية خير لي من إغضاب الله .
- \_ ثب إلى رشدك ، ولا توغر صدور القوم علينا ، وكف عن دعواك .
  - \_ والله لا أكف حتى يوزع المال على جميع المسلمين .
- \_ والله إنا نعلم لحساب من تعمل ، والله إن لم تكف لنصبن عليك سوط عذاب .
  - \_ والله لا أكف حتى ترجعوا إلى كتاب الله .

فأطرق الرجل وفكر فى استعمال سلاح الإغراء عسى أن يلين ذلك الرجل الذي لا يلين ، فقال :

\_\_ يا أبا ذر ثكلتك أمك ، إن عليا لا يستطيع أن يجزيك أو يمنع عنك أذانا . أما معاوية فأمواله كالبحر الزاخر ، وهي طوع بنانك . \_ لا حاجة بي إلى أموالكم ، وإنى لا أطمع إلا في رضا ربي وما عند الله .

\_ لقد أعذر من أنذر ، إنك تسير إلى حتفك بظلفك .

ــ الموت أحب إلى من الحياة.

\* \* \*

حاقت الخطوب بأبى ذر من كل جانب ، وأصابه بلاء شديد على أيدى بنى أمية ، فالاضطهاد وقع به ، والأموال منعت عنه ، فلم يهن ، ولم يضعف ، ولم يتزعزع ، بل ازدادت حملته على الأغنياء شدة ، وناوأ معاوية جهارا ، وفي يوم وقف يخطب الناس :

\_ إن بنى أمية تهددنى بالفقر والقتل ، والفقر أحب إلى من الغنى ، ولبطن الأرض أحب إلى من ظهرها . يا معشر الأغنياء : أنفقوا مال الله على عباده ، ولا تقولوا ﴿ يدُ الله مغلولة ﴾ ، و ﴿ إِن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ . ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، والله عنده أجر عظيم ، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا

لأنفسكم ، ومن يوق شحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون . إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفُه لكم ، ويغفرْ لكم ، والله شكور حليم . عالمُ الغيب والشهادة العزيزُ الحكيم ﴾ .

استمر أبو ذر فى الحملة على كانزى المال ، وفى الدعوة إلى تقسيم المال على جميع المسلمين كافة ، وأسدل الليل سدوله فانطلق إلى داره ، وفى الطريق تذكر أنه ترك ابنته وقد اشتد المرض بها ، فأغذ السير ، وأحس كأن صوتا خافتا ينبعث من جوفه يردد : ﴿ إِنما أموالُكم وأولادكم فتنة ﴾، وأخذ أموالُكم وأولادكم فتنة ﴾، وأخذ الهمس يشتد ، حتى أمسى صوتا يدوى فى أذنه . ولما بلغ الدار دخل الهمس عناهى ابنته مسجاة ، وبجوارها أمها وقد علا وجهها الإظلام ، وغامت عيناها بالدمع . ولما رأته سالت عبراتها ، وأجهشت بالبكاء ، فأطرق وغمغم :

\_ إنا لله وإنا إليه راجعون .

ثم جلس وأطرق ، فعاد به فكره إلى يوم كان فى يثرب مع النبى قبل أن تسلم قريش ، يوم أغار القرشيون على المدينة صباحا ، وقتلوا ابنه ثم ولوا هاربين ، وتذكر مواساة النبى له فغمغم :

... لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يولدون للموت ويعمِّرون للخراب.

استأنف أبو ذر دعوته ، وراح يبشر الكانزين بعذاب أليم . وجعل معاوية يفكر فى التخلص منه ، والقضاء عليه بأية وسيلة ، فهداه تفكيره إلى أنه لو استطاع أن يثبت الكنز على ذلك الذي يعيب الكنز ، ويحمل على الكانزين ، لكان فى ذلك قضاء عليه مبرم ، وراح يقدح زناد فكره ، حتى وضع الخطة التى اطمأن إليها ، وحسب أنها ستصل به إلى غرضه المنشود ، وراح يسدد ضربته . دعا معاوية رسولا ، وأعطاه ألف دينار ، وأرسله بها فى جنح

دعا معاوية رسولا ، واعطاه الف دينار ، وارسله بها في جنح الليل إلى أبى ذر ، ثم لما صلى معاوية الصبح ، دعا رسوله الذى أرسله إليه ، فقال له :

ـــ اذهب إلى أبى ذر ، فقل له أنقذ جسدى من عذاب معاوية ، أرسلني إلى غيرك ، وإنى أخطأت بك ...

فانطلق الرسول ، وقابل أبا ذر ، فقال ما لقنه معاوية ...

فقال أبو ذر: يا بنى ، قل له: والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار . ولكن أخرنا ثلاثة أيام ، حتى نجمعها .

علم معاوية أن أبا ذر أنفق الألف دينار على الفقراء ، عقب تسلمها ، وأنه لم يبقها في داره ليلة واحدة ، فأيقن أن فعله يصدق قوله ، وأن سهمه الذي سدده قد طاش .

حاول معاوية اللين مع أبي ذر ، فلم يفلح ، وحاول الشدة ، فلم

يفلح ، وحاول شراءه ، فلم يفلح ، فلم يبق أمامه إلا إخراجه من الشام ، فكتب إلى أمير المؤمنين عثمان :

« إن أبا ذر تجتمع إليه الجموع ، وقد ضيق على ، وأعضل بى ؟ ولا آمن أن يفسدهم عليك ، فإن كان لك فى القوم حاجة فاحمله » . فرد عليه عثمان : « إن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها ، و لم يبق إلا أن تثب ، فلا تنكأ القرح ، وجهز أبا ذر إلى ، وابعث معه دليلا ، وزوده وارفق به ، وكفكف الناس ونفسك ما استطعت ، فإنما تمسك ما استمسكت » .

بلغ كتاب أمير المؤمنين معاوية ، فحمل أبا ذر على بعير عليه قتب يابس ، ومعه خمسة من الصقالبة يطيرون به ، ولا يدعونه يستريح فى الطريق ، حتى تسلخت بواطن أفخاذه ، وكاد يتلف ، وأصابه كرب شديد ، فأطرق وقد ارتسم على محياه الألم ، وحز فى نفسه أن يلقى كل هذا البلاء ، لأنه يدعو إلى المعروف ، واتباع ما جاء به كتاب الله . ثم تذكر يوم كان يسير مع النبى فى دروب يثرب ، وقد قال له الرسول : ( يا أبا ذر إنك رجل صالح ، وسيصيبك بلاء بعدى ) فيسأله : « فى الله ؟ » فيجيبه : ( فى الله ) فيقول : « إذن مرحبا بأمر الله » ، فامتلأ قلبه ثباتا واطمئنانا ، وانقشعت سحابة الألم التى كانت تغيم على وجه ، وحل محلها هدوء وصفاء .

وبلغ الركب المدينة ، ورأى أبو ذر المجالس فى أصل جبل سلع ، فقال :

ــ بشر أهل المدينة بغارة شعواء ، وحرب مذكار .

ودخل أبو ذر على عثمان ، وكان عنده عليّ وبعض المسلمين ، فلما رآه عثمان قال :

- \_ لا أنعم الله بك عينا يا جنيدب .
- \_\_ أنا جنيدب ، وسمانى رسول الله عبد الله ، فاخترت اسم رسول الله الذى سمانى به على اسمى .
  - \_ ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك ؟
  - \_ لقد كنز الناس فبشرتهم بمكاو من نار .
- \_\_أنت الذي تزعم أنا نقول إن يد الله مغلولة ، وإن الله فقير ونحن أغنياء ؟
- \_ لو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله على عباده ، نصحتك فاستغشني .
- \_\_ كذبت ، ولكنك تريـد الفتنـة وتحبها، قـد أنغــلت الشام علينا .
  - \_ اتبع سنة صاحبيك ، لا يكون لأحد عليك كلام .
    - \_ ما لك وذلك ؟ لا أم لك .
- \_\_ والله ما وجدت فيَّ عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن ـ المنك
  - فظهر الغضب في وجه عثمان ، وقال :
- \_ أشيروا على في هذا الشيخ الكذاب، إما أن أضربه أو أقتله، فإنه قد فرق جماعة المسلمين ، أو أنفيه من أرض الإسلام . فقال على :

\_ أشير عليك بما قاله مؤمن آل فرعون : ﴿ فَإِنْ يَكُ كَاذَبَا فَعَلَيْهُ كَاذِبًا لَهُ لا يَهْدَى مِنْ هُو مُسْرِفُ كَذَابٍ ﴾ .

فأجاب عثمان بجواب غليظ ، اتهم فيه أبا ذر بأنه عين لعلى ، فأجاب على بجواب أغلظ ، وارتفع الجدل ، فدخل الناس بينهما ، وأخيرا قال عثمان :

\_ إنى أحظر الناس أن يقاعدوا أبا ذر أو يكلموه .

وخرج أبو ذر من عند عثمان ، فكثر عليه الناس ، كأنهم لم يروه من قبل ذلك ، وفي يوم جلس في المسجد ، وأقبل رجل وسأله :

\_\_ إن مصدق عثمان قد ازدادوا علينا ، أنغيب عنهم بمقدار ما ازدادوا علينا ؟

ـــــ لا ، قف مالك وقل : « ما كان لكم من حق فخذوه ، وما كان باطلا فذروه » ، فما تعدوا عليك جعل في ميزانك يوم القيامة .

فقال فتى من قريش:

\_ أما نهاك أمير المؤمنين عن الفتيا ؟

- أرقيب أنت على ؟ فوالذى نفسى بيده لو وضعتم الصمصامة ( السيف ) هنا ( وأشار إلى عنقه ) ، ثم ظننت أنى منفذ كلمة سمعتها من رسول الله عليه قبل أن تحزوا ، لأنفذتها .

ثم استأنف أبو ذر دعوته ، وراح يحمل على الأغنياء ، ويدعو إلى مواساة الفقراء ، وتقسيم المال على المسلمين ، وبلغ عثمان أن الناس تجتمع به فأرسل إليه ، فأقبل ، وكان كعب الأحبار وبعض المسلمين عنده ، فقال عثمان :

- \_ يا أبا ذر ، ألا تكف على ما أنت فيه ؟
  - ــ حتى يواسي الأغنياء الفقراء .

فالتفت عثمان إلى الجالسين وقال:

أرأيتم من زكّى ماله ، هل فيه حق لغيره ؟

فقال كعب :

ـــ لا يا أمير المؤمنين .

فدفع أبو ذر في صدر كعب ، وقال :

- كذبت يا بن اليهودية ، ثم تلا : ﴿ لِيسِ البِرَّ أَن تُولُـوا وَجُوهُكُمْ قِبْلِ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ ؛ ولكن البَّرِ من آمن باللهِ واليومِ الآخر والملائكةِ والكتابِ والنبيين ، وآتى المالَ على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكينَ وابنَ السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقسام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون ﴾ .

فقال عثمان : يا أبا ذر ، لا يمكنني حمل الناس على الزهد ، ولكن على أن أقضى بينهم بحكم الله ، وأرغبهم في الاقتصاد .

فقال أبو ذو: لا نرضى عن الأغنياء حتى يبذلوا المعروف ، ويحسنوا للجيران والإخوان ، ويصلوا القرابات .

فقال كعب الأحبار : من أدى الفريضة ، فقد قضى ما عليه . فرفع أبو ذر العصا ، فدفع بها في صدر كعب .

وأتى بتركة عبد الرحمن بن عوف من المال ، فنصبت البدرة ، حتى حالت بين عثمان وبين الرجل القائم .

فقال عثمان : إنى لأرجو لعبد الرحمن خيرا ، لأنه كان يتصدق ، ويقرى الضيف ، وترك ما ترون .

فقال كعب : صدقت يا أمير المؤمنين ، وقد كسب طيبا ، وأنفق طيبا ، وترك طيبا ، لقد أعطاه الله خير الدنيا والآخرة .

فشال أبو ذر العصا ، فضرب بها رأس كعب فشجه ، وقال :

ـ يا بن اليهودى ، تقول لرجل مات وترك هذا المال : إن الله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة ، وتقطع على الله بذلك ، ولقد خرج رسول الله على يوما نحو أحد وأنا معه ، فقال : ( يا أبا ذر ) فقلت :

« لبيك يا رسول الله » ، فقال : ( الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال كذا وكذا ، عن يمينه ، وشماله ، وقدامه ، وخلفه ،

وقليل ما هم ). ثم قال : ( يا أبا ذر ) فقلت : « نعم يا رسول الله مأ بى أنت وأمى » . قال : ( ما يسرُّنى أن لى مثلَ أحد أنفقه فى سبيل الله ، أموت وأترك منه قيراطين ). قلت : « أو قنطارين يا رسول الله » . قال : ( بل قيراطين ) . ثم قال : ( يا أبا ذر ، أنت تريد الأكثر ، وأنا أريد الأقل ) ، فرسول الله يريد ذلك ، وأنت تقول يابن اليهودية أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف .

واستوهب عثمان كعبا شجته ، فوهبه ، فقال عثمان لأبي ذر :

\_ ما أكثر أذاك لي ، دار عني وجهك .

\_ أسير إلى مكة .

\_ لا والله .

\_ فتمنعني من بيت ربي أعبده فيه حتى أموت ؟

\_ إي والله .

\_ فالى الشام ؟

ــــ لا والله .

\_ البصرة ؟

ــــ لا والله ، فاختر غير هذه البلدان .

\_ لا والله ، ما أختار غير ما ذكرت لك ، ولو تركتني في دار هجرتي ما أردت شيئا من البلدان ، فسيّرني حيث شئت من البلدان .

\_ فإنى مسيّرك إلى الرَّبذَة ..

( أبو ذر الغفارى )

## في الربذة

دعا عثمان مروان ، وأمره أن يخرج بأبى ذر إلى الربذة ، ونهى الناس أن يصحبوه في مسيره أو يشيعوه ، وامتطى أبو ذر راحلة ، وامتطى مروان أخرى ، وراحا يخترقان طرق يثرب ، وصدع الناس لأمر أمير المؤمنين ، فتجافوه ، وجعل أبو ذر يدير عينيه فيما حوله ، ويلقى عليها نظرة وداع ، وكان كلما مر بمكان تذكر ما مر به من أحداث في عهد الرسول ، فهاجت الذكريات في نفسه . وأطرق حزينا . ولكن رن في أذنيه الحوار الذي دار بينه وبين الرسول : هيصيبك بلاء بعدى ) . (في الله ) ، «مرحبا بأمر الله».

فرفع أبو ذر رأسه ، وانطلقا حتى أغمض الأفق جفنيه عليهما . وأقبل على ومعه الحسن والحسين وعقيل أخوه ، وعبد الله بن جعفر ، وعمار بن ياسر ، وعلموا أن عثمان أمر بإخراج أبى ذر من يثرب ، فأسرعوا خلفه ، وأغذوا السير حتى لحقوا به خارج المدينة ، وأقبل على ليحادثه ، فحاول مروان أن يمنعه ، وقال :

\_ يا على ، إن أمير المؤمنين قد نهى الناس أن يصحبوا أبا ذر فى مسيره أو يشيعوه ، فإن كنت لم تدر بذلك ، فقد أعلنتك .

فلم يلتفت على إليه ، فتقدم نحو أبو ذر ، وحاول مروان أن يحول بينهما ، فحمل على عليه بالسوط بين أذنى راحلته ، وقال :

ـــ تنح نحاك الله إلى النار .

فلوى مروان عنان راحلته ، وترك أبا ذر لهم ، وقفل عائدا إلى أمير المؤمنين ليشكو له ما لقى من ابن أبى طالب .

ومضى على ورفقاؤه مع أبى ذر ، حتى بلغوا الربذة ، فنزلوا عن رواحلهم ، وجلسوا يتحدثون . وحان وقت السوداع ، فنهض على ، وأحس أبو ذر غصة فى حلقه ، وضم عليا إلى صدره ، فانهمر الدمع من عينيه وغمغم :

\_\_ رحمكم الله أهل البيت ، إذا رأيتك يا أبا الحسن وولديك ، ذكرت بكم رسول الله عَلِيكِ .

أسرع مروان إلى عثمان ، فشكا إليه ما فعله على بن أبى طالب ، فنهض عثمان وقال : « يا معشر المسلمين ، من يعذرنى من على ، رد رسولى عما وجهته له ، وضربه ، والله لنعطينه حقه » .

ورجع على بعد أن ترك أبا ذر بالربذة ، فاستقبله الناس وقالوا له :

\_ إن أمير المؤمنين عليك غضبان ، لتشييعك أبا ذر ... قال علي :

\_ غضب الخيل على اللجم .

وأتى المساء وجاء على إلى عثمان ، فقال عثمان :

ـــ ما حملك على ما صنعت بمروان ؟ واجترأت على ورددت رسولى وأمرى ؟

\_ أما مروان ، فإنه استقبلني يردني ، فرددته عن ردى ، وأما أمرك فلم أرده ..

\_ أو لم يبلغك أني قد نهيت الناس عن أبي ذر وتشييعه ؟

\_ أَوَ كُل مَا أَمُرتنا به مَن شيء \_ نَرَى طَاعَة الله والحق في خلافه \_ اتبعنا فيه أمرك ؟ بِالله لا نفعل .

- \_ أقد مروان ...
- \_\_ وما أقيده ؟..
- ـــ ضربت بين أذنى راحلته .
- \_ أما راحلتي فهي تلك ، فإن أراد أن يضربها كما ضربت راحلته فليفعل ، أما أنا فوالله لئن شتمنى لأشتمنك أنت مثلها ، بما لا أكذب فيه ولا أقول إلا حقا .
- ــو لم لا يشتمنك إذا شتمته ؟ فوالله ما أنت عندى بأفضل منه . فغضب على وقال :
- ـــ إلى تقول هذا القول ؟ وبمروان تعدلني ؟ فأنا والله أفضل

منك ، وأبي أفضل من أبيك ، وأمي أفضل من أمك .

فغضب عثمان ، واحمر وجهه ، فقام ودخل داره ، وانصرف على ، فاجتمع إليه أهل بيته ، ورجال من المهاجرين والأنصار ، يحاولون تهدئته .

وفى صبيحة اليوم التالى اجتمع الناس إلى عثمان ، فشكا إليهم عليا ، وقال :

\_\_ إنه يعيبني.

فدخل الناس بينهما ، وعادت الحال إلى ما كانت عليه ، قبل نفى أي ذر ، وقال على لعثمان :

\_ والله ما أردت تشييع أبي ذر إلا لله .

\* \* \*

وبلغ معاوية أن عثمان قد نفى أبا ذر إلى الربذة ، فقصد زوجة أبى ذر ليخرجها إليه ، فخرجت ومعها جراب ، فالتفت معاوية إلى من حوله وأشار إلى الجراب ، وقال ليشهر بأبى ذر :

\_ انظروا إلى هذا الذي يزهد في الدنيا ، ما عنده ؟

فقالت امرأة أبي ذر:

\_ أما والله ما هو دينار ولا درهم ، ولكنها فلوس كان إذا خرج

عطاؤه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا .

وانطلقت امرأته حتى لحقت به بالربذة ، فألفته قد ابتنسى مسجدا ، ورأت عثمان قد أقطعه صرمة من الإبل ، وأعطاه مملوكين ، وأجرى عليه كل يوم عطاء .

وفي يوم من الأيام ، اتجه نعيم الرياحي إلى الربذة فوجد زوجة أبي ذر ، فسألها عن زوجها ؟ فقالت :

\_ هو ذاك في ضيعة له .

فانتظر نعيم . وأقبل أبو ذر يقود بعيرين ، وكان قاطرا أحدهما في عجز صاحبه ، وفي عنق كل واحد منهما قربة ، فوضع القربتين ، واقترب منه نعيم وقال :

ــ يا أبا ذر: ما كان من الناس أحد أحب إلى أن ألقاه منك ، ولا أبغض أن ألقاه منك .

ـــ لله أبوك ، وما يجمع هذا ؟

ـــ إنى كنت وأدت فى الجاهلية ، وكنت أرجو فى لقائك أن تخبرنى أن لى توبة ومخرجا ، وكنت أخشى فى لقائك أن تخبرنى أنه لا توبة لى .

ــ أفي الجاهلية ؟

ــ نعم .

\_ عفا الله عما سلف .

وأقبل موسم الحج فكثر مرور الناس بالربذة ، وكانوا يصلون بمسجد أبى ذر ، ويتحدثون معه ، وأقبل بعض الحجيج ، فوجدوه قائما يصلى ، فانتظره حتى فرغ من صلاته ، ثم أقبل بوجهه فقال :

\_ هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق .

ثم بكى واشتد بكاؤه ، وقال :

ـــ قتلنی حُبّ يوم لا أدركه .

ــوما يوم لا تدركه .

\_ طول الأمل .

وجلس ، فجلس الناس إليه ، ورأى بعض القوم أن يخوضوا في عثمان إرضاء له ، ولكنه نهاهم ، ونهض وسار خلفه غلامه ، وكانت عليه حلة ، وعلى غلامه مثلها ، فسأله المعرور بن سويد عن ذلك ؟ فقال أبو ذر :

\_قال لى رسول الله عَلَيْكَ : ( إخوانكم خولكم جعلهم الله قِنية تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه من طعامه ، ولا يكلّفه ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه ) .

واستأنف أبو ذر سيره ، حتى بلغ داره ، فجلس أمامها على قطعة جوالق ، فأقبل نحوه رجل كان قد رأى زوجته ، فألفاها شعثة ،

سحماء ، سوداء ، فجلس إليه ، وقال له :

- \_ إنك امرؤ ما تبقى لك ولد .
- ـــ الحمد لله الذي يأخذهم من دار الفناء ، ويدخرهم في دار البقاء .
  - \_ يا أبا ذر ، لو اتخذت امرأة غير هذه ؟
  - \_ لأن أتزوج امرأة تضعني ، أحب إلى من امرأة ترفعني .
    - \_ لو اتخذت بساطا ألين من هذا ؟
    - \_ اللهم غفرا ، خذ مما خولت ما بدا لك .

وذهب الحجيج ، وبقى أبو ذر وزوجته وغلاماه فى الربذة ، وجعل أبو ذر يقطع الوقت فى التعبد . ودارت عجلة الزمن دورة ، فاستأذن عثمان فى الحج ، فأذن له ، فانطلق حتى بلغ مكة ، فقام عند الكعبة ، وقال :

\_ يأيها الناس ، أنا جندب الغفارى ، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق .

فاكتنفه الناس فقال:

ـــ أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا ، أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ؟

قالوا : بلي .

قال : فإن سفر طريق القيام أبعد ما تريدون ، فخذوا ما يصلحكم .

قالوا: وما يصلحنا ؟

قال : حجوا حجة لعظائم الأمور ، وصوموا يوما شديدا حره لطول النشور ، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور . كلمة خير تقولها ، أو كلمة شر تسكت عنها ، لوقوف يوم عظيم . تصدق بمالك ، لعلك تنجو من عسيرها . اجعل الدنيا مجلسين : مجلسا في طلب الحلال ، ومجلسا في طلب الآخرة ، الشالث يضرك ولا ينفعك ، لا ترده . اجعل المال درهيمن : درهما تنفق على عيالك من حله ، ودرهما تقدمه لآخرتك ، الثالث يضرك ولا ينفعك ، لا ترده .

وحج أبو ذر واتجه إلى منى ، فبينا هو جالس إذ أقبل رجال وأخبروه أن عثمان صلى أربعا فى السفر ، فظهر على أبى ذر الغضب ، وقال قولا شديدا ، ثم قال :

ـــ صلیت مع رسول الله عَلِیْتُه فی السفر ، فصلی رکعتین ، وصلیت مع أبی بكر وعمر ، فكیف أتم عثمان الصلاة ؟

وقام فصلى أربعا ، فجعل الموجودون يرمقونه متعجبين ، ولما فرغ من صلاته ، قالوا له : \_ عبت على أمير المؤمنين شيئا ، ثم تصنعه ؟

— الخلاف أشد ، إن رسول الله عليه خطبنا يوما وقال : ( إنه كائن بعدى سلطان فلا تذلوه ، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ، وليس بمقبول منه توبة ، حتى يسد ثلمته التي ثلم ، وليس بفاعل ) .

## إلى دار البقاء

عاد أبو ذر إلى الربذة ، وذهب الحاج واقفرت الطرق من الناس ، فانقطع أبو ذر للعبادة ، وفي يوم أحس وهنا وضعفا ، وشعر بالموت يزحف نحوه ، فالتفت إلى زوجه ، وقال :

- \_ دنا الفراق.
- \_ ما بالك اليوم ؟
- \_ والله لنتركن دار الغرور إلى دار البقاء .

وتصرمت الأيام ، ومرض أبو ذر ، وازدادت وطأة المرض عليه ، فأسبل عينيه ، وراح في غيبوبة ، ولما أفاق فتح عينيه ، فألفى زوجه تبكى والدموع تنهمر على خديها ، فغمغم :

- \_ ما يبكيك ؟
- \_ ما لى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض ، ولا يد لى بدفنك ، وليس عندى ثوب فأكفنك فيه ؟
- ــ لا تبكى وأبشرى ، فإنى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : ( لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة ، فسيصبران ويحتسبان ، فيريان النار أبدا ) . أفلم يمت أولادنا وصبرنا

واحتسبنا ؟!

وصمت أبو ذر واستأنفت زوجه البكاء ، فقال :

\_ إنى سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول لنفر أنا فيهم ، ( ليموتَن رجل منكم بفَلاة من الأرض ، تشهده عصابة من المؤمنين ) .

وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات فى قرية أو جماعة ، وإنى أنا الذى أموت بفلاة ، والله ما كذّبتُ ولا كُذبّتُ فأبصرى الطريق .

ــ أنَّى وقد انقطع الحاج وتقطعت الطرق ؟

\_انظرى!

فخرجت وتركته وراحت تشتد إلى الكثيب ، إرضاء له ، ثم ترجع إليه فتمرضه ، فيأمرها أن تنظر ، فتشتد إلى الكثيب ، فبيناهى على الكثيب إذ بها ترى رجالا على رواحلهم ، كأنهم الرخم ، فألاحت لهم فأسرعوا إليها ، ووضعوا السياط في نحور رواحلهم ، يستبقون إليها ، ولما بلغوها قالوا :

\_ مالك يا أمّة الله ؟

ــ امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه .

ــــ أبو ذر .

\_ صاحب رسول الله عَلَيْكُم ؟

\_ نعم .

\_ بأبي أنت وأمي يا أبا ذر.

وأسرعوا إليه ، حتى دخلوا عليه ، فسلموا عليه ، وقال بصوت خفيض :

\_ لو كان عندى ثوب يسعنى كفنا أو لامرأتى ثوب ، لم أكفن إلا فى ثوب هو لى أو لها ، وإنى أنشدكم الله ، لا يكفّننى رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا .

فتلفت القوم بعضهم إلى بعض ، فليس من القوم أحد إلا وقد قارف من ذلك شيئا ، إلا فتى من الأنصار فقال :

\_ أنا أكفنك فى ردائى هذا ، وفى ثوبين فى عيبتى من غزل أمى حاكتهما لى .

\_ أنت صاحبي فكفّني .

وحشرج أبو ذر حشرجة الموت، ولفظ النفس الأخير، وكفنه القوم. وأقبل ابن مسعود منصرفا من الكوفة ، فعلم بموته ، فصلى عليه وبكى وقال :

\_ صدق رسول الله عَلِيْكُهُ : ( تمشى وحدك ، وتموت وحدك ، وتُبعث وحدك ).

## مؤلفات الأستاذ عبد الحميد جودة السحار

| •               | J                      | موسات ، یا           |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| الطبعة الأولى   |                        |                      |
| مايو سنة ١٩٤٣   | قصة                    | أحمس بطل الاستقلال   |
| يوليو سنة ١٩٤٣  |                        | أبو ذر الغفارى       |
| مايو سنة ١٩٤٤   |                        | بلال مؤذن الرسول     |
| ديسمبر سنة ١٩٤٤ | مجموعة أقاصيص          | ف الوظيفة            |
| يوليو سنة ١٩٤٥  |                        | سعد بن أبي وقاص      |
| فبراير سنة ١٩٤٦ | مجموعة أقاصيص          | همزات الشياطين       |
| أكتوبر سنة ١٩٤٦ |                        | أبناء أبى بكر الصديق |
| يناير سنة ١٩٤٧  | ترجمة مع محمد محمد فرج | الرسول ( حياة محمد ) |
| سنة ١٩٤٧        | رواية                  | في قافلة الزمان      |
| مايو سنة ١٩٤٨   |                        | أهل البيت            |
| سنة ١٩٤٩        | قصة                    | أميرة قرطبة          |
| مايو سنة ١٩٥٠   | قصة                    | النقاب الأزرق        |
| سنة ١٩٥١        |                        | المسيح عيسي بن مريم  |
| سنة ١٩٥٢        |                        | قصص من الكتب المقدسة |
| سنة ١٩٥٢        | رواية                  | الشارع الجديد        |
| سنة ١٩٥٢        | مجموعة أقاصيص          | صدى السنين           |
| سنة ١٩٥٤        |                        | حياة الحسين          |
| سنة ١٩٥٤        | قصة                    | قلعة الأبطال         |
| دیسمبر سنة ۱۹۵۷ | قصة                    | المستنقع             |
| يناير سنة ١٩٥٨  |                        | أم العروسة           |
| مارس سنة ۱۹۵۸   | قصة                    | وكان مساء            |
| يوليو سنة ١٩٥٨  | قصة                    | أذرع وسيقان          |
| سنة ١٩٥٩        | مجموعة أقاصيص          | أرملة من فلسطين      |
| سبتمبر سنة ١٩٥٩ | رواية                  | الحصاد               |
|                 |                        |                      |

الطبعة الأولى

سنة ١٩٦١ القصة من خلال تجاربي الداتية أكتوبر سنة ١٩٦٢ قصية جسر الشيطان ديسمبر سنة ١٩٦٣ مجموعة أقاصيص ليلة عاصفة يناير سنة ١٩٦٤ قصة النصف الآحر يونيو سنة ١٩٦٥ السهول البيض رواية يوليو سنة ١٩٦٧ وعد الله وإسرائيل يناير سنة ١٩٧٢ قصة عمر بن عبد العزيز أكتوبر سنة ١٩٧٢ نصة الحفيد فبرابر سنة ١٩٧٤ ( قصة حياة المؤلف ) هذه حياتي أبريل سنة ١٩٧٤ . ذكريات سينائية كشك الموسيقي سة ١٩٧٥ حفقات قلب سنة ١٩٧٥ سنة ١٩٧٥ صور وذكريات الاسراء والمعراج 1944 2 عدو البشر سنة ۱۹۷۸ أبطال الجزيرة الخضراء سة ۱۹۷۸ سنة ١٩٧٩ الله أكم سنة ١٩٧٩ سنة ١٩٧٩ ثلاثة رجال في حياتها سنة ١٩٨٠ مسجد الرسول فات الميعاد سنة ١٩٨٠ آدم إلى الأبد سنة ١٩٨٢ العرب في أوربا سنة ١٩٨٤

mps are applied by registered

رقم الإيداع ٢٥٥٣ الترقيم الدولى ٢ ـــ ٢١٩ ـــ ٣١٦ ـــ ٩٧٧



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مكت بيمصيت ر ٣ شارع كامل صدقي -الفجالذ

> دار مصر للطباعة سيد چودة السعاد وثراثاه

الثمن ١٥٠ قرشا